

# رق الكام الكام المنطقة المنطق



Many allangeralla made

اهداءات ۲۰۰۱ المستشار/ رابع لطنيي جمعة القاصرة

### المكنبة الثقافية

## مظاهر الحياة فى مصر المدومالخ المدومالخ العصر الرومالخ المنتماعيًا وافتصاديًا وإداديًا

آمسال محمد الروبي



#### مقدمة

يقدم هذا الكتاب الموجز بعض صور من الحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادى ومعالم النظام الادارى فى مصر فى العصر الرومانى وهى الفترة التى بدأت بفتح الامبراطور أوكثافيانوس أغسطس لمصر سنة ٣١ قبل الميلاد ، واستمرت حتى قيام الأمبراطور ديقلديانوس باصلاحاته سنة ٢٨٤ ، وبالرغم من طول هذه الحقبة التى بلغت أكثر من ثلاثة قرون الا أن هذه الفترة تعتبر مجهولة فى كثير من جوانبها للقارى، العربى ، وقد حاولت قدر جهدى أن أضع صورة عامة خالية من كشير من التفاصيل حتى يمكن للقارىء أن يلم بها فى يسر وسهولة ،

i

المكتوبة باللغة اليونانية والتي تم نشرها في المجموعات البردية العالمية والمجلات الانجليزية والفرنسية هذا مع الاستعانة ببعض الكتب الافرنجية الحديثية التي تمس بعض الموضوعات التي عالجتها في هذا الكتاب • وفي بعض الأحيان مكنتنا الوثائق البردية من اعطاء تفاصيل كثيرة لبعض الموضوعات • مثلا تلك الخاصة بوثائق التعداد والحياة الأسرية والضرائب بمختلف أنواعها وعلى رأسها ضريبة القمح العينية وسلطات الوالى وغيرها من الموضوعات. وأحيانا أخرى لم تمكنا أوراق البردي من أن تجيب على بعض التساؤلات واكمال صورة موضوع من الوضوعات مثلا لا نستطيع أن نقطع براى حتى الآن بخصوصضريبة الرأس في مصر بعد صدور دستور الامبواطور كاراكلا كما لم نتمكن من رسم صورة تفصيلية عن الجهاز الاداري في المراكز وعن نظام الأمن والبوليس في مصر بوجه عام · على أي حال نرجو أن تساعدنا الظروف باكتشاف المزيد من أوراق البردي حتى نستطيع أن نوضح مختلف جوانب الحياة في مصر في اللك الفترة ٠

وقد خرجت بعدة نتائج من هذه الدراسة : الأولى أن السبب في تشابه بعض أوجه الحياة الاجتماعية في ذلك العصر مع مثيلاتها في العصر الحديث يرجع الى نهر النيل الذي طبع الحياة على ضفتى الوادى بملامح متشابهة على مر العصور ، أن روما سخرت الجهاز الادارى في مصر لامتصاص مصادر الثروة ، ولو أن الأباطرة كانوا بعيدى النظر لقدروا أن هذه السياسة ستؤثر على ما تجنيبه

روما من مصر كه الرومان وتحت حكمهم ولكن لوجه وتحت في ظل الرومان وتحت حكمهم ولكن لوجه الحق نقول انها لم تكن وليدة عهدهم ولكنها كانت قديمة قدم الحضارة المصرية ، ولا شبك أن الظروف الجغرافية كانت وراء هذه الظاهرة الادارية فالبيئة المصرية بيئة ري صناعي يعتمد على فيضان النهر ، ولتنظيم هذا الري كان لابد من سلطة عامة مطلقة هنا بدرت بدور البيروقراطية الادارية ، ثم جاء العصر الروماني ليتيح لها أكبر فرصنة للنمو والازدهار ،

كما أن محاولة اصلاح الجهاز الادارى فى القرن الثالث لم تستطع الا أن توقف التدهور لفترة قصيرة من الوقت ولكن ما لبثت مظاهر الانهيار أن أخذت تزداد على مر الأيام سيما اذا وضيعنا نصب أعيننا الالتزامات المالية الجديدة التى القيت على عاتق السكان والمعروف أن الجهاز الادارى فى مصر بمثابة ضابط ايقاع الحياة الاقتصادية ، لذلك فائه يرتبط بانهيار الجهاز الادارى كثير من المشاكل الاقتصادية التى واجهتهام مصر منذ أواخر القرن الثانى المتصادية التى واجهتها

الباب الأول الحياة الاجتماعيم

#### • الفصل الأول:

#### طبقات المجتمع

قسم الرومان سكان مصر من الناحية القانونية منذ أن فتحها أغسطس سنة ٣١ ق.م الى سنة ٢١١ م. الى قسمين أساسيين رومان ومصريين ، واعتبر الاسكندريون طبقة ممتازة من المصريين منحت بعض الامتيازات ونالت جانبا من الرعاية ، ويرجع ذلك الى مكانة المدينة التاريخية وماضيها العريق الى جانب أنها لم تكن تعتبر حزءا من مصر ولكنها كانت مقصولة عنها حغرافيا بعض الشيء، ومن ثم كان الاسكندريون يمثلون قمة الهرم الطبقي المصري وأصبح لفظ مصرى اصطلاحا يطلق على باقى المسكان وجاءت ضريبة الراس Laographia بمثابة علامة على هذا الفصل اذ أعفى منها الرومان والاسكندريون ودفعتها بقية الطبقات بانصبة متفاوتة ،

هكذا التزم الرومان منذ الفتح بمبدا اختلاف الأجناس وصنفوا سكان مصر وقسموهم الى طبقدات وضيعوا بعضها فوق بعض حتى يتمكنوا من تنفيل

هذه الهندسة الاجتماعية الهرمية الشكل كانوا \_ يقومون باجراء التعداد كل اربعة عشر عاما ، وهو السن الذى يبدأ عنده الصبى فى دفع ضريبة الراس .

وكانت عملية التعداد تجرى ـ كما كان يحدث فى روسا ـ على اساس المنازل ولذلك سميت اقرارات التعداد باسم « السجل أو الاحصاء السكنى » وهو عبارة عن تقرير مكتوب يقدمه صاحب المنزل عن سكانه واذا كان مالك المنزل يقيم فيه كان يعد نفسه مع باقى السكان ، أما اذا كان يقيم في مكان آخر فيكتفى بذكر سكان المنزل فقط . وكانت هذه الاقرارات المنرلية تقدم لموظفى الدولة المسئولين عن الادارة في العاصمة والأقاليم (١) .

ويمكن تقسيم بيان التعداد الى الأقسام التالية:

أولا : عنوان الموظف المختص بالتعداد •

ثانيا: اسم ومحل اقامة مالك المنزل بالتفصيل وصل كان يقيم في المنزل المقدم عنه التقرير الم لا لا هل هو ينتمي الى طبقة لها امتياز الو العكس لا واذا كان مالك المنزل طفلا فعلى الوصى القانوني ان يقوم بهذا الاجراء واما اذا كانت امراة فعليها ان تقدم البيان مع زوجها واذا توفي الزوج أو طلقت منه فمع الوصى القانوني عليها والمن المنزل عن طريق الارث في حالة الملكية المستركة للمنزل عن طريق الارث

S.L. Wallace, Taxation in Egypt from
Augustus to Diocletian, London, 1938, pp. 116-134.

أو البيع فكان من الضرورى ان يذكر جميعالملاك المستركين في ملكيته ، أو أن يذكر مالك كل جزء على حدة ، ومنذ النصف الثاني من القرن الاول أصبح مالك المنزل يذكر أنه قام بعملية التعداد طبقا لقرار الوالى الذي نشر في السنة نقسها أو السنة التالية لها ،

ثالثا: وصف عام للمنزل وأسماء وأوصاف سكانه و واذا كان صاحب الاقرار مقيما في المنزل كان يذكر اسمه واسرته في المقدمة ويشمل وصف العائلة اصل الزوج والزوجة والأطفال ، وما اذا كان كل من الزوج والزوجة قد تزوج مرة واحدة أو أكثر هذا الى جانب ذكر أعمارهم وأوصافهم الجسامانية ومهنة كل منهم بالاضافة الى تسجيل تغيير الاقامة وحالات الميلاد التي حدثت بعد آخر تعداد أو حالات الوفاة . ثم يأتي بعد ذلك ذكر العبيد بعد ذكر أفراد الأسرة وذلك في حالة وجودهم ، وفي حالة وجود أملاك أخرى لمالك المنزل أو أحد أفراد أسرته وخورة ؟ وكان على مالك المنزل أن يذكر هل يقيم مؤجرة ؟ وكان على مالك المنزل أن يذكر هل يقيم مؤجرة ؟ وكان على مالك المنزل أن يذكر هل يقيم في منزله رومان واسكندريون أم لا ؟ .

رابعا: يأتى فى الختام قسم المالك بأن المعلومات التى قدمها صحيحة وكان بقسم عادة بحياة حلالة

الامبراطور أو بخط الامبراطور السعيد ثم يذيــل البيان في النهاية بذكر التاريخ ·

كان من الافضل لصاحب المنزل أن يوكل مهمة كتابة عندا الاقرار الى كاتب حتى لا يقع عليه العقاب عند اكتشاف أى خطأ فيه ومها لا شك فيه أنه كان هنساك كثير من الاقرارات المزيفة ولذلك وضعت عقوبات صارمة لردع مثل مؤلاء المزيفين وقد حفظت هسده العقوبات في وثيقة « الدخل الخاص » الخاصة « بمدير الحساب الخاص » (١) ومن هذه العقوبات الآتى : -

سادة / ٥٨ : ان الأشخاص الذين لا يقدمون اقرارات عن المنازل التى يمتلكونها أو هؤلاء الذين يجب عليهم أن يقدم عنهم اقرار يعاقبون بمصلدرة ربع أملاكهم ، واذا اكتشف انهم لم يقدموا الاقرارات في سلنتين متتاليتين بدفعون الغرامة نفسها مضاعفة .

مادة / ٦٠ : في حالة عدم تقسديم اقرار عن العبد يتم مصادرته ٠

مادة /٦٢ : لا يعتبر الجنود الذين يخدمون في

<sup>(</sup>١) كانت مهمة مدير الحساب الخاص الاشراف على تحصيل الأموال المعامة للغزانة الامبراطورية من مصادر أخرى غير الضرائب العامة مثل الغرامات والأملاك التي لاوارث لها ٠٠ المنع ٠

الجيش مستولين عن عدم تعداد زوجاتهم وأولادهم لهم في التعداد .

وبناء على هذه الإقرارات الفردية (۱) كانت تعد كشوف وافيه يدون فيها أسماء جميع السكان وأعمارهم وأوضاعهم القانونية ومدى اعفاءاتهم موزعة حسب الشوارع والمنازل وكانت شهادات الوفاة والميلاد تستعمل في الفترة الواقعة بين كل تعداد وآخر لتصحيح البيانات الواردة بهذه الكشوف وجعلها متمشية مع الواقع والهدف الأول من بيانات التعداد هو تحديد وضع الأقراد الاجتماعي من بيانات التعداد هو تحديد وضع الأقراد الاجتماعي من الطبقي ، ثم ما يترتب على ذلك من تقدير الضرائب وأهمها ضريبة الرأس وأهمها

اما فيما يختص بالمواطنين الرومان وأسرهم وعبيدهم فقد كانوا يخضعون لتعداد خاص بهم يقوم به الوالى بنفسك أو ممثلوه ، مغزاه الرئيسي تأكيد حصولهم على الجنسية الرومانية لإعفائهم من ضريبة الرأس والالتزامات والأعباء الالزامية الأخرى .

<sup>(</sup>١) عن اقرارات التعداد راجع الوثائق التالية :

F.G. Kenyen, Greek Papyri in the British Museum, Vol. III, No. 946, p. 31 (A.D. 231); J. de M. Johnson, Martin and Hunt., Catalogue of the Greek Papyri in the John Rylands Library, Vol. II, No. 102 (2nd cent. A.D.).

هكذا حددت هذه الاقرارات وضع كل فرد في مصر ووضعه في طبقته المناسبة وأصبحت هندسة المجتمع المصري هرمية الشكل ، تتكون من طبقات رتبت بعضها فسوق بعض وتربع الرومان على القمة ، وتلاهم الاسكندريون ، واحتل الليونانيون الطبقة الثالثة واخيرا المصريون ومن في وضعهم من اليونان ساكني الريف المبعثرين في القساع والمنتشرين فيه ، هذه الطبقات الأربع كانت مختلفة فيما بينهسا في الحجم والجنس والامتيسازات والحقوق والواجبات سد لذلك سوف نتحدث عن كل منها بالتفصيل ولنبدأ بالحديث عن الطبقة الجديدة الحاكمة في المحتمع المصرى وأعنى بها طبقة الرومان ،

في بداية حديثنا عن هذه الطبقة لنا ملاحظة وهي ان وصول العنصر الروماني المدني الى مصر كان قليل العدد على عكس اليونان الذين جاءوا اليها في ركاب الفتح في مواكب كبيرة وانتشروا في كثير من أجزائها ، ولذلك كان الرومان الخلص غرباء في مصر ، وقد آدى هذا دون شك الى مصلحة الجهات المحلية ، اذلم يدخل الرومان الا تغييرات طفيفة على السطح لم تنفذ الى القاع أو تتوغل فيه ، وأعنى بهذه التغييرات تلك التي أحدثوها في مناصب الحكم والادارة لل بمعنى آخر لم يكن هناك جالية رومانية في والادارة للم بعنى آخر لم يكن هناك جالية رومانية في مصر ، وانما تكونت همام الطبقة أساسا من الموظفين الرومان الذين يعينهم الامبراطور في المناصب العليا مصر ، وانما تكونت همال الرومان الذين حضروا اللادارة المصرية ومن رجال الأعمال الرومان الذين حضروا

الى مصر من أجل ممارسة نشساطهم التجارى ومن جنود الحامية الرومانية ، ومن المعروف أن هذه الحامية (١) كانت من أهم المصادر لجلب الجنود الرومان والأجانب لصر • وقد وضع الامبراطور أغسطس في مصر مالا يقـل عن ثلاث فرق رومانية بالاضافة الى القوات المساعدة الملحقة بها • ولما كان العدد الكلى لجنود الفرقة الرومانية يبلغ .٧٦٥ جنديا بالاضافة الىالقوات الساعدة التي كانت تتألُّف من كتائب من المثاه وفصائل من الفرسان ، كـــل منها تضم اما ٥٠٠ أو ١٠٠٠ رجل لراينا أن هذا الجيش كان حجمه كبيرا في مصر عقب الفتح ولكن مصر كانت بلدا من السهل الدفاع عنه ، وكان في وسع أي قائد طموح ، اذا وطد مركزه فيها ان يقطع عن روما متونة الغلال التي كانت مصر تسهم بها في اطعام شعبها الجائع ، كما كان في وسعه ايضا أن يقطع عليها في الوقت نفسه أحد الطرق التجارية الهامة التي تصل الامبراطورية بالشرق، ولكن بعد أن استتب الأمن في البــــــلاد سعب خليفته الامبراطور تيبريوس واحدة من الفرق الثلاث ولا نعرف على وجه التحديد اسمها ، اما الفرقتان اللتان بقيتا في مصر فهمسا فرقة ديوطاروس الثانية والعشرون ، وفرقة قورينى الثالثة وقبل عام ١٢٧ أضيفت اليهما الفرقة الثالثة وهي فرقة تراجان الشمانية ، ثم سحبت فرقة قوريني

ال عن الحامية الرومانية ني مصر راجع (١) عن الحامية الرومانية ني مصر راجع (١) Lesquier, L'Armée Romaine d'Auguste à Diocletian, Le Caire, 1918.

الشالثة من مصر بعد عام ۱۱۹ وأبيدت فرقة ديوطاروس الثانية والعشرون في الحرب اليهودية ( ۱۳۲ / ۱۳۶ م) في عهد الامبراطور هادريان ، وبذلك لم يبق في عصر بعد ذلك سوى فرقة تراجان الثانية الباسلة ومعها القوات المساعدة ، ومن العسير تقدير عدد جنود الجيش الروماني المحتل في مصر في وقت بعينه ويرى بعض المؤرخين أنه لم يزد أبدا على ۱۷۰۰۰۸ أو ۱۸۰۰۰۸ بعد عام ۲۳ م ، ويرى البعض الآخر الله كان يزيد على هذا العدد .

كان هدف هذا الجيش احتسلال البلاد عسكريا والمحافظة عليها كجزء من أملاك الامبراطورية الرومانية او بمعنى أصح جزءا من أملاك الامبراطور الرومانى ولكن حين طالت فترات السلام واستقرت الأوضاع في البسلاد وحيث انمدة المخدمة في الجيش كانت تتراوح بين (١٦ – ٢٦ سنة) لذلك خرج الجنسود من معسكراتهم والتقوا بالأهالي اجتماعيا عن طريق الزواج واقتصاديا بالاشتراك في أوجه النشاط المالي والتجاري وخاصة كملاك بلاراضي وممولين بقروض المسال نظير فوائد مجزية وهي تجارة رابحة مارسها كثير من الأثرياء في مصر الرومانية .

لم تظل الطبقة الرومانيلة مقصورة على حؤلاء بل لقد طعمت وجددت دماؤها بعناصر جديدة من اليونان والمصريين الذين حصلوا على الجنسية الرومانية عن طريق الخدمة في

الجيش أما في سلاح القوات المساعدة أو الأسطول (١) أو من الاسكندريين الذين حصلوا عليها لسبب أو لآخر الهمدا زاد عدد الرومان في مصر في القرن الشاني وأوائل الثالث . وهذا يفسر لنا أسماء الأفراد الذين نجد أن الجزء الأول منها روماني وهو في العادة اسم عشرة الامبراطور الذي اكتسب المواطن في عهدده الجنسية الرومانية والجزء الأخير من الاسم (أو الكنية) يوناني وهو اسمه الأصلى .

هذه الطبقة الرومانية مهما كان أصل أفرادها أو الطريقة التى حصلوا بها على الجنسية الرومانية كانوا هم سادة المجتمع يختار من بينهم كبار موظفى الادارة ويتمتعون بامتيازات كثيرة منها الاعفاء من بعض الضرائب وفي مقدمتها الاعفاء من ضريبة الرأس الى جانب الاستثناء من القيام بالخدمات وتولى الوظائف المحلية في بداية الفتح الروماني على الأقل ، كما كان لهم شرف الخدمة في الفرق الرومانية ٤ وعند ازدياد عددهم في اقليم من الاقاليم كانوا يكونون ما يشبه رابطة تافمعهم ليسلمه وا كمجموعة مستقلة في حياة المدينة أو المبلدة التى هم فيها ومن

<sup>(</sup>۱) كان الجيش الرومانى يتكون من ثلاثة أسسلحة : الفرقة ولا يشترك فيها الا المواطنون الرومان والقوات المساعدة والاسطول وكان يسمح للأجانب بالخدمة في كليهما الأول لمدة ٢٥/٢٤ سنة والثانى لمدة ٢٦/٢٠ سنة يمنح بعدها الجندى المسرح تسريحا مشرفا الجنسية الرومانية وحق الزواج .

الملاحظة ان عددا كبيرا من الرومان في مصر (من غير رجال الحامية ) كانوا يقيمون في مدينة الاسكندرية مركز الحكم وعاصمة البلاد • وقد ظل الرومان يتمتعون بهذا الوضع المتساز حتى صلحور دستور الامبراطور كاراكلا ( ٢١٢ / ٢١٤ م ) ـ الذي منح بمقتضاه الجنسية الرومانية لكافة سكان الامبراطورية ما عسدا الأجانب الستسلمن •

واذا فحصنا العناصر الأخرى لمجتمع ذلك العصر وجدنا أن طبقة الاسكندريين كانت تحتل الدرجة الثانية للرومان جريا على سياسة الرومان الخبيثة فى حكم الولايات من اصطناع اقلية ارسيتقراطية فى الولايات يمنحونها امتيازات خاصة ، كذلك فعلوا فى مصر فحافظوا على وضع الاسكندريين الممتاز بل لقد اكتسب الوضع القانونى لمواطنى الاسكندرية اهمية خاصة فى ذلك العصر ، فعدا الامتيازات التى كانوا يتمتعون بها مثل الاعفاء الكلى من ضريبة الرأس التى فرضت على جميع المصريين ومن فى وصفهم ، قصر الرومان حق اكتسباب جنسيتهم مباشرة وليس عن طريق الخدمة العسكرية \_ على الاسكندريين فقط بحيث أن أى مصرى يريد الحصول على حقوق فقط بحيث أن أى مصرى يريد الحصول على الجنسية المواطنة الرومانية كان عليه أن يحصل أولا على الجنسية السكندرية .

والدلالة على مدى قيمة الجنسية السكندرية نسوق دليك كان الكاتب الأديب بلينيوس الأصغر صديقا

للامبراطور تراجان الذي حكم في أوائل القرن النساني ( ١١٧ – ١١٧ م ) فعين صديقه بلينيوس حاكما على ولاية بيثينيا ( في آسيا الصغرى ) وجرت بينهما مراسلات طريفة وصلتنا منها ما هو خاص بقصة الطبيب المصرى الذي عالج بلينيوس فشفاه فأراد الأخير أن يكافئه فلم يجد أفضل من أن يلتمس من تراجان أن يمنح طبيبه المصرى الجنسية الرومانية ويبادر الأمبراطور بمنحه اياها واذا بمكتب الوالي في الاسكندرية يبدى دهشته لهذا الاجراء اذ كيف فات تراجان أنه ينبغي أن يمنح المصرى أولا الجنسية السكندرية تمهيدا لحصوله على الجنسية الرومانية واليك الرسالة الثانية التي أرسلها بلينيوس الامبراطور تراجان وفيها يقول:

« اشكرك يامولاى لأنك تكرمت دون ابطاء بمنح الجنسية الرومانية لهربوكراتيس طبيبي الخاص غير أننى عندما بعثت بيانا عن سنه وحالته المالية بناء على تعليماتك ابلغنى من هم أكثر منى خبرة أنه كان ينبغى أن أحصل له أولا على الجنسية السكندرية وبعدئذ على الجنسية الرومانية حيث انه مصرى ولماكنت الحسب أنه لا يوجه أى فرق بين المحريين وغيرهم من الأجانب فقد أكتفيت بابلاغك بأنه عبد اعتقته امراة اجنبية وأن سيدته توفيت منذ مدة طويلة وأنا غير نادم على جهلى ههل همدنا

لانه يتيح لى الفرصة لكى اصبح مدينا لك بدين مضاعف من أجل الشخص نفسه ، لذلك التمس أن تمنحه الجنسية السكندرية فوق الجنسية الرومانية حتى يتسنى لى أن استفيد قانونا بمنحتك » .

واضح جدا أن الجنسية السكندرية شرط للحسول على الجنسية الرومانية في الأحوال التي يتقرر فيها مكافأة شخص بالجنسية الرومانية لسبب معين أما لبطولة أو عمل مجيد .

على الرغم من هذه الامتيازات فلم يقنع الاسكندريون بها اذ كانوا يضيقون بوجود طبقة أرقى منهم فى المجتمع، ولم ينسوا أن مدينتهم قد تحولت من عاصمة امبراطورية فى العصر البطلمي لتصبح عاصمة ولاية فى العصر الرومانى وانهم حرموا من وجود ملك لهم فى مدينتهم الكبيرة ، وأن اغسطس رفض أن يسمح لهم بتكوين مجلس شـــورى المدينتهم على حين العطى اليهود امتيازات مماثلة . ولكن يبدو أن الرومان والاسكندريون كانوا يعتبرون فئة واحدة فى نظر الادارة المركزية فى الاسكندرية لأنهم كانوا يكونون طبقة اقتصادية واحدة ، كما أن الاسكندريين لم يخضعوا للمديرين فى الأقاليم مثلهم فىذلك مثل الرومان، والدليل على ذلك تلك البردية التى ترجع لعام ١٣٩ م وهى عبارة عن خطاب من مدير « قفط » ألى الوالى يشــكو له فيه المواطنيين الرومان والاســكندريين والجنود القـــدماء

المقيمين فى قفط الأنهم يضربون مثلا سينا لمواطنى الاقاليم حيث انهم يعصون أوامره ولا يخضعون لسلطان موظفى المدير مثل محصلى الضرائب المحليين وجساء رد الوالى أفيديوس هليودوروس مؤيدا لموقفهم وامر المدير أن يرفع حذه القضية الى موظف أرقى منه وهو المدير العام الذى كان من اختصاصه الاشراف على عدد من النومات (الاقاليم) معا .

ويؤكد منشور الوالى تييريوس بوليوس الاسكندر حقوق الاسكندريين المقيمين في الأقاليم بقوله انه «تأكيدا لما منحه الأباطرة لمواطني الاسكندرية المقيمين في الأقاليم النص يثبت أن الاسسكندريين كانوا يعفون من الاعبساء المحلية ، وقد تأكد هذا الامتياز في المراسيم الامبراطورية ولكن احدى الوثائق البردية من هرموبوليس ماجنــــا « الأشمو تيين في محافظة المنيا ، تعطى ترجمتها معنى عكس ذلك ، اذ يطالب أحد الاسكندريين الذين يملكون أراضي في الاقاليم بالاعفاء من الاعباء نظرا لتقدم سنه واوضعه كمواطن سكندرى . فهل معنى هذا أن مواطن الاسكندرية أى العاصل على حقوق المواطنة السكندرية كان يخضيع للأعباء في الأقاليم ؟ في استطاعتنا أن نفترض أنه ربما قد حدثت بعض التعديلات في حقوق الاسكندريين بعد القرن الأول بسبب سوء الأحوال الاقتصادية، لذلك نحيت المراسيم الأمبراطورية جانبا . واذا سلمنا بأن السكندريين من الملاك في الريف أصبحوا يخضعون للأعباء المحلية فيبدو أن هذا الخضيوع لم يكون متوارثا ولكنه كان شخصيا وربما لم يكن تقدم السن حائلا دون الاعفاء منها كما في الحالة السابق عرضها وهناك افتراض آخر وهو أن يكون صاحب هذا الالتماس من مدينة الاسكندرية وليس مواطنا بها له حقوق المواطنة على الرغم من ادعائه غير ذلك و

ياتى بعد الرومان والسكندريين سائر السكان الذين كانوا يسمون اصطلاحا باسم مصريين ، وليس معنى ذلك أنهم كانوا طبقة واحدة ولكن يمكن تقسيمهم الى طبقتين الطبقة الوطنية المصرية والثانية غير وطنية واعنى بها طبقة اليونانيين اللاين لم يرتقوا الى مرتبة الطبقتين الأوليين كما انهم لم ينزلوا – الى مرتبة المصريين ولكنهم كانوا يحتلون مركزا وسطا بينهما • وكان خضروع اليونانيين والمصريين لضريبة الرأس هو أهم ما يميزهم ومع ذلك لم يعاملوا كلهم بخصوصها معاملة واحسدة فالفئات الأكثر رقيا والأكثر ثراء من الاغريق والمتأغرقين من مواطنى عواصم الأقاليم كانوا يدفعونها بانصبة متفاوتة حسب منزلتهم الاجتماعية ومستواهم الثقافي اما الغالبية العظمى من فقراء الفسيلاحين المصريين فكانوا بدفعونها كاملة •

تلك هي اهم ملامح طبقتي اليونان والمصريين في وادى النيل بوجه عام وسوف نتناولهما بالحديث المفصل بالأولى :

من الواضح أن عدد أفراد الطبقة اليونانية في مصر كان كبيرا أذ كانت تلى طبقة المصريين من حيث العدد ولذلك كانت، تمشل شريحة أساسسية في المجتمع المصرى الأن اليونانيين جاءوا أفواجا كبيرة في ركاب جيش الاسكندر الى مصر وانتشروا فيها بطول وادى النيسل وأصبحوا يكونون طبقة كبيرة العدد لها وزنها في مجتمع ذلك العصر وقد وجد في داخل هـــنه الطبقة في العصر الروماني هيراركية معينة ، اى انها انقسمت من الداخل الى مراتب ودرجات حسب الثروة والعائلة والثقافة وكان على رأسها طبقة مواطنى عواصم االاقاليم التي احتل قمتها فئة أعضاء الحمنازيوم (١) وأهم الوثائق التي تشير اليها تلك التي تتحدث عن شاب أغفل كاتب الحي أن يدونه في قوائم الشبيبة لذلك قدم والده التماسا للمدير العام اوريليوس سيفروس يقول فيه « انه من طبقة الجمنازيوم ٠٠ وحيث ان ابنه قد بلغ سن الرابعة عشرة في هذا العام لذلك يطلب ادراج اسمه في قائمة الشميية » . ويبدو أن الانتماد الى فئة اعضاء الجمنازيوم كان متوارثا (٢) .

وتمثلث امتيازات هذه الفئة في الحصول على التعليم الهلليني في الجمنازيوم واختيار حكام المدينة من هيئتهم

<sup>(</sup>١) الجمنازيوم : معهد ثقافي رياضي وكانت عضويته مقصورة على أفراد العلبقة اليونائية •

P. Jouguet, La vie municipale dans l'Egypte Romaine, Paris, 1911, p. 104.

الارستقراطية ، الى جانب اختيار الشبيبة من بينهم والمعروف ان ميعاد اختيار الشبيبة لم يكن يتطابق مع بيانات التعداد المنزلى ، والملاحظ من الوثائق البردية التى بين أيدينا أن كل الأشخاص الذين يطلبون تسجيل أبنائهم في قوائم الشبيبة كانوا يحملون اسماء يونانية ، ولم يكن من المكن قبول المصريين من ذوى الثقافة اليونانية في عضوية الجمنازيوم وبالتالى في سجلات الشبيبة حيث كان يذكر في وثائق الشبيبة أن الوالد يوناني من أعضاء الجمنازيوم وان والدة المرشح سيدة حرة تزوج بها والده زواجا قانونيا ،

#### ومن أمثلة هذه الطلبات الآتي :

« • • الى اكرجتى ( المشرف على التعسليم ) اقيم هرموبوليس (الاشمونين) ، من انوبيون بن ديوسكوروس عضو الجمنازيوم • ان أحد هؤلاء المتقدمين للشبيبة فى السنة الثانية عشر من حكم تيبريوس قيصر اغسطس ( سنة ٦٣ ميلادية ) هسسو ابنى ديوسكوروس ووالدته انتيجونى ابنة هوريون عضو الجمنازيوم ، وقد بلغ السن المحددة لقبوله كعضو فى الشبيبة والتمس منك أن تأمر المحددة لقبوله كعضو فى الشبيبة والتمس منك أن تأمر المحددة لقبوله كعضو أن يسجله بين المقبولين فيه » (١) •

بعد ذلك يبرز أمامنا مشكلة فيما يتعلق بفئة أعضاء

P. Ryl. Vol. II, No. 101 (A.D. 63).

الجمنازيوم وهى : هل هم اولئك المنحدرون من نسل رؤساء معاهد التربية الم انهم هم اولئك الأفراد الله تلقوا تعليمهم في معهد التربية ويرى بعض المؤرخين انهم كانوا من سلالة مديرى معساهد التربية ويرى بعض المؤرخين أن هسنده الطبقة كانت تتكون من كل من تلقى تعليمه في الجمنازيوم .

اما امتياز هذه الطبقة المالى فيتمثل فى انهم كانوا يدفعون أدنى معدل لضريبة الرأس المقررة على طبقة مواطنى عواصم الأقاليم ثم يأتى بعدهم بقية طبقة مواطنى عواصم الأقاليم ثم يليهم اليونانيون من ساكنى الريف وكانوا يعاملون معاملة المصريين .

يأتي خلف هذه الطبقات جميعا وفي القاعدة طبقة الوطنيين من المصريين · كانت هذه الطبقة الوطنية اكثر الطبقات حجما واوسعها انتشارا واقلها حقوقا واكثرها فقرا · اذ كان يقع عليهم عبء دفع ضريبة الرأس كاملة الى جانب الضرائب والاعباء الأخرى وخاصة أعمال السخرة لمواجهة أخطار النهر واندفاعاته المجامحة من شق للترع وبناء للجسور وحفر للمصارف الى جانب أعمال الحراسة والنقل ومع ذلك فقد ترك للمصريين نافذة ضيقة تطل على حقوق المواطنة الرومانية ليرتفعوا الى قمة الهرم الطبقى، وقد تمثل هذا المنفذ الوحيد في الخدمة العسكرية في القوات المساعدة الرومانية والأسطول (١) لمدة تتراوح بين القوات المساعدة الرومانية والأسطول (١) لمدة تتراوح بين

77 – 77 سنة والخدمة في الأسطول لمدة 77 سنة واذا التحق مصرى بأى من هذين السلاحين كان يحمل اسما رومانيا وللدلالة على ذلك لدينا وثيقة من بلدة فيلادلفيا (جزرة شمال شرقى الفيوم) من شخص يدعى ابيون التحق باسطول ميسينوم التي كانت مهمته نقل القمح من الاسكندرية الى روما فلما وصل الى ميسينوم كتب لأبيه خطابا يقول فيه:

« من ابیون الی اییماخوس ابیه وسیده تحیات كثيرة جدا ، اني اصلى من اجسل صحتك وان تكون دائما في خير وسلام أنت وأختى وابنها وأخى ، اننى لأشكر المولى سيرابيس لأنه انقذني في الحال عندما تعرضت للخطر في عرض البحر ، عندما وصللت الى ميسينوم استلمت نفقات السفر من قيصر (الامبراطور) ثلاث قطع ذهبیة واحوالی علی مایرام اننی ارجوك اذا یا ابی ومولای ان تكتب لى رسالة اولا عن صحتك وثانيا عن سلامة اخوتى وثالثا لكي أنحنى أمام يديك (لكي أقبل رسالتك) باحترام لأنك إحسنت تربيتي ومن ثم آمسل أن أترقى بسرعة بمشيئة الالهة \_ بلغ سلاماتي الكثيرة لكابيتو ولأخوتي وسبيرنييلا وأصدقاني • لقد أرسلت لك صورتي عن طريق يوكتيمون • إن اسمى الآن انطونيوس ماكسيموس وانى لأدعو لك بالصحة وسريتي ( يقصد سفينتي لأن كل سفينة في الاسطول تقيابل سرية في الجيش ) هي الاثينونيكى » ٠٠٠

وبعد انتهاء خدمة الجندى في أي من السلاحين يمنح بعدها الجندى المسرح او المحارب القديم اذا كان تسريحا مشرفا \_ يمنح الجنسية الرومانية هو وأبناؤه مع حق الزواج الشرعي وما يترتب عليه من آثار أهمها اكتساب الأبناء جنسية الأب حتى ولو كا نمتزوجا بامرأة غير رومانية وقد ظل هذا الوضع قائما حتى صدور دستور كاراكلا سنة ٢١٢/٢١١ م .

واستمر المعربون وخاصة آهل الريف منهم يعيشون وفقا لاسلوب حياتهم القديم ، ويتحدثون اللغة المعربة القديمة ويقومون بالواجبات نحو الأرض وسادة الأرض ولكن ما لبثت أن زادت الأعباء عليهم منذ اواخر القرن ولكن ما لبثت أن زادت الأعباء عليهم منذ اواخر القرن الأول الميلادى ، ومع تدهور حالتهم الاقتصادية واصل الرومان امتصاص - دمائهم ، لذلك فر بعضهم الى الأحراش والمستنقعات في الدلتا حيث أصبحوا يقومون بالتلصص وقطع الطرق وطائفة اخرى رفضت القيام بمثل بالتلصص وقطع الطرق وطائفة اخرى رفضت القيام بمثل ملجأ وملاذا لها ، وفي حالة قرار المواطنين يقوم أهلهم بابلاغ ملجأ وملاذا لها ، وفي حالة قرار المواطنين يقوم أهلهم بابلاغ ذلك الى السلطات الرومانية (١) ، ولقد اذاق محصلو الضرائب أهل المرابين أو ليسلبوا منهم الضرائب المستحقة على الفارين ، وأصابت حالات الفرار الحياة في الريف بنوع الفارين ، وأصابت حالات الفرار الحياة في الريف بنوع

(١) فرض الأباطرة منذ القرن الثاني الضرائب المستحقة على الغادين في الكان الذي يقيمون فيه سواء أكان مدينة أم قرية .

من الشلل لقلة الأيدى العاملة الى جانب انها كانت تفسد الحياة فى المدن الكبرى لاكتظاظها بالمتعطلين • لهذا كان الولاة ينتهزون فترة اجراء التعداد ليصدروا بيانات يطلبون فيها من كل شخص غائب عن موطنه بأن يعود اليه والى عمله الأصلى •

#### تسبجيل الأسماء:

من الوسائل التى اتبعها الرومان فى التنغليم الاجتماعى والفصل بين الطبقات ضبط الألقاب وتساجيل الأسماء وذلك لأن الاسم ولقب حامله كان يعين الطبقة التى ينتمى اليها الفرد ، ومن ثم يسلم بعد ذلك تحديد مسئوليته من حيث دفع الضرائب وتأدية الخسدمات والالتزامات واللاحظ من خلال الوثائق ميل كثير من المصريين فى أواخر العصر الرومانى الى حمل اسماء يونانية الى جانب اسمائهم المصرية القديمة ممسا يوضح أنهم الاثنتين معا لتوضيح شخصياتهم ، فلو تركت هسنده الاثنتين معا لتوضيح شخصياتهم ، فلو تركت هسنده الحالة دون تنظيم لأدى ذلك الى حدوث خلط كبير وخاصة الحالة دون تنظيم لأدى ذلك الى حدوث خلط كبير وخاصة للحالك عهدت الحكومة الى الوظف المعروف باسم مدير للدلك عهدت الحكومة الى الوظف المعروف باسم مدير الحساب الخاص للاشراف على تسجيل الاسماء ، وأصبح على كل من يرغب فى تغيير اسمه أن يقدم له طلبا بذلك ،

ولقد اهتم الرومان أيضا بتسجيل حالات الميلاد لكل

الطبقات لتوزيع المسئوليات ويرى الاستاذ ونتر (Winter) (۱) ان المصريين لم يسمجوا حسالات الميلاد عندهم في السجلات الرسمية ولكن الواقع عكس ذلك لأن الحكومة الرومانية كانت تهتم أشمد الاهتمام بتسجيل حالات الميلاد لدى كل الطبقات لا همية ذلك في تحديد وضع الأفراد وفي الحق نقول ان تسجيل حالات الوفاة هو الذي لم يكن يهمها لما يترتب عليه من رفع الأعباء .

#### الموطن:

ان انقسام المجتمع الى الطبقات السابق شرحها يوضح طبيعته وانعكاساته وذلك لأن كل شخص كان عضوا في مجتمع خاص يرتبط به بروابط قوية بمقتضى المولد وهو ذلك الحق الذي اسماه القانون الروماني باسم حق الموطن origo وكان لهذه الرابطة اهمية بالغة ويعتبر الخروج عليها في الظروف الاستثنائية يمثل خطرا كبيرا . ومن النادر جدا ان نجد أي شخص لا يشير الى موطنه في مراسلاته الرسمية . واذا انتقل أي شخص من موطنه الأصلى الى أي مكان آخر كان يعتبر فيه غريبا . والى جانب الفصل بين أهل المنطقة الأصليين والغرباء المارين عليها أو المقيمين فيها كان هناك تمييز والغرباء المارين عليها أو المقيمين فيها كان هناك تمييز

Lewis and Reinhold, op. cit., vol. II, p. 397; Winter (J.G.), Life and Letters in the Papyri, Michigan, 1933, p. 52.

آخر بين سكان عاصمة الاقليم والمركز والقرية . وكان لهدا التمييز اهميته الكبرى خصصوصا من الناحية الحضارية حيث كانت المسافة الحضارية شاسعة بين الاسكندرية وعواصم الأقاليم من جانب وبين الأقاليم وقراها من جانب آخر . حتى ان الدارس لتاريخ مصر وحضارتها يجد نفسه ازاء ازدواجية حضارية صارخة . ويظهر لنا اهمية هذا التمييز بين عاصمة الاقليم واحدى ويظهر لنا اهمية لها من احدى وثائق الفيوم التى يشكو فيها صاحبها « من انه قد سجل على يد كاتب الحى في أرجياس على حين أن كلا من والده وجده قد سجلا في عاصمة الاقليم » وقد رفعت هذه الشكوى الى قاضى عاصمة الاقليم » وقد رفعت هذه الشكوى الى قاضى الاسكندرية للفصل فيها .

#### • الفصل الثاني:

#### العلاقات الاجتماعية

قبل ان ننتقل الى الحياة والعلاقات الاحتماعية لنتعرف على ضوابطها واتجاهاتها نلاحظ ان الرومان الخلص لم يكن لهم الى تأثير على الحياة الاجتماعية فى مصر الرومانية بوجه عام وذلك لقلة عددهم بين السكان الى جانب ان اكثرهم من رجال الجيش القيمين دائما فى المسكرات ، لكن كان هناك اختلاط بين المصريين من جهة واليونانيين من جهة أخرى ولا ترجع بداية هذا الاختلاط الى العصر الروماني ولكن تمتد في اعماق العصر اليوناني وقد ظهر هذا الاختلاط واضحا في القرى حيث اختلطت الدماء في العروق والشرايين أما في المدينة فقد احتفظ كثير من اليونانيين بنقاء دمائهم الى حد كبير ولكن حتى هؤلاء الذين لم يختلطوا بالمصريين عن طريق ولكن حتى هؤلاء الذين لم يختلطوا بالمصريين عن طريق وخصوصا عادة زواج الأخت بأخيها ، ولم يوصم الرواج بين اليونان والمصريين بالعار ولم يمنع صاحبه من أن

يكون له اصدقاء من الرومان . اما الزواج بين المصريين والرومان فيبدو أنه قد منع من حيث المبدأ .

والنبدا الحديث بتناول الأسرة التي تعتبر الخلية الأولى في الحياة والعلاقات الاجتماعية في كل العصور ولم تختلف صورة الأسرة في العصر الروماني عنها في العصر الحديث وخاصة في أهل الريف واول ما نلاحنك أن السروابط الأسرية كانت قوية اذ كان يربط افرادها صلات الدم والود والرحمة ونحن نحس ذلك في أغلب الخطابات الشخصية التي نشعر فيها بذلك . ومن نماذج الخطابات الخطابات الخطاب التالي وهو من ام الي ابنتها المتزوجة من اخيها :

والدينة اخرى ارسلتها احدى الأماء الي

(۱) عبد اللطيف أحمد على : مصر والامبراطورية الرومانية ني ضوء أوراق البردي ـ القاهرة ١٩٦٣ ، ص ١٩٩

سيدها وكان يشغل منصب مدير أحد الاقاليم في مصر العليا وفيها تعبر عن أشواقها الحارة بقولها:

« من تاووس الى مولاها أبوللونيوس ، تحيات كثيرة جدا ، لقد قلقت يا مولاى قلقا شديدا عندما سمعت بأنك كنت منحرف الصحة ، لكن الشكر لجميع الالهة لأنهم يحفظونك من السوء اتوسل اليك يا مولاى اذا راق لك ذلك ، أن ترسل في طلبي ، والا فاني أموت لأنني لا أراك كل يوم ليته كان في استطاعتي أن أطير وآتي اليك وأسجد عند قدميك فأنا في هم وضيق لعدم رؤيتي أياك ، ليصف قلبك أذن من ناحيتي ولترسل في طلبي والسيلام ، أن كل شيء عندنا يامولاى على ما يرام (١) أبيب ٢٤ » ،

وقد اهتم كسار رجال الأسرة بشسئون اسرهم واحوالهم المالية وتأمينها لهم قبل انتقالهم الى العالم الآخر . ومن الوثائق الخاصة بهذا الموضوع تلك الوصية التى أوصى فيها صاحبها ابناءه الرجال الثلاثة بأن يدفعوا لأختهم واولادها راتبا سنويا وأن يستمروا في اداء هذا الراتب لأبنائها بعد موتها .

ولم تكن الحياة الأسرية المصرية كلها صفاء ومودة ورحمة أذ لم تخل من الخسلافات بين أفرادها فنطالع معا هذه البردية .

« نسخة من شكوى قدمها سرابيون الى هيراكليديس

P. Brem. 63. (1)

مدير اقليم هرموبوليس من سرابيون الذي يدعى هرمايوس ابن سرابيون المشرف السابق على التعليم والمدير السابق لمعهد التربية « . . . انه بسبب اختلافي مع والدي يواديمونيس ابنة يودايمون الأكبر بن سوتاس على الأملاك التي تركها لى والدى طبقا لما جاء في الوصية التي تركها . لقد جارت على والدتي بدون وجه حق واستولت على كل الأثاث وادوات النجوم بل اكثر من هلذا اذ هجمت على بمساعدة زوج اختها سيرنيوس الذي بدعي ايضا تيبريوس المدير السابق لمعهد التربية ، رفية منهم في أن يحرموني من الملاكي ، لذلك أتقدم بهذه الشكوى راجيا أن تسجل كدليل ( ضدهم ) حتى أقوم باتخاذ راجيا أن تسجل كدليل ( ضدهم ) حتى أقوم باتخاذ راءيات اللازمة لاعادة حقى . . » (1) .

هذا الى جانب وجود الخلافات بين افراد المجتمع نفسه . لنتوقف لحظات عند هذه الشسكوى سالتى قدمتها احدى السيدات وفيها تقول :

« لقد جمع . . . الجزء الأكبر من محصول اردى من الطاحونة العامة بقرية تيسيخيس لذلك أرجوك ان تصدر اوامرك ان امكن الى رؤساء القرية والشدوخ وحارس القانون لكى يرغموا والده بسنيميجيوس على ان ياخد ما تبقى من المحصول الموجود فى طاحونة الغلال ويعطينى مقابله وذلك حتى استطيع ان الفى بالتزاماني

P. Ryl, Vol. II. No. 116 (A.D. 194). (1)

تجاه الخزانة . لذلك ارجوك مساعدتى السنة الحادية عشره من حسكم الأمبراطسور قيصر تراجان هادريان اغسطس (٢١) من أبيب . قدمت هاه الشكوى من هرميون ابنة ديونيسسيوس عن طسريق وكيلها مينودوروس (١) .

« من كورنيليوس الى حارس القانون · ينبغى عليك ابن تقوم بتحقيق ما ورد فى هذه الشكوى عند وصولها اليك » .

وكانت هذه الشكوى من شكاوى البردى الصادقة لانه ثبت صحتها حين قام حارس القلاق بالتحقيق فيها .

احتلت المراة مكانة طيبة في مجتمع ذلك العصر سيما في الأسر الثرية اذ نالت قسطا من التعليم وكانت لها شخصيتها المستقلة في استغلال الموالها كما امتلكت الأملاك وعقدت العقود واجرت الأراضي وقد تولت بعض السيدات منصب مديريات معهد التربية « الجمنازيوم » وكانت الأسرة المصرية ولا تزال تفضل انجاب الذكور عن الأناث كما استخدمت المربيات في تربية الأطفال في الأسر الشرية أما الأسر الفقيرة فقد كانت تتخلص من الألام الفادة ترجع اصلا لعوامل الضيق الاقتصادي .

P. Ryl, Vol. II, No. 122 (A.D. 127).

ويبدو ان عقود الزواج الرسمية كانت قاصرة على الرقى الطبقات الاجتماعية من الرومان والسسكندريين واليونانيين . اما المصريون فقد كان لديهم عقود رواج مكتوبة ولكن لم تكن تسجل تسجيلا رسميا . ومن المحتمل ان كلا من اليونانيين والمصريين لم يسجلوا ميلاد اطفالهم في سجلات خاصة بذلك منفصلة عن وثائق التعداد العام في تلك الفترة على عكس الرومان الذين كانوا محتما عليهم أن يقوموا بتسجيل اطفالهم من الذكور والاناث في مدى ثلاثين يوما من ميلاد الطفل لدى والى الاسكندرية في وثائق خاصة بذلك وكانت هذه الشهادات تكتب وتعلق في بعض الأماكن العامة في الاسكندرية مثل السوق في بعض الأماكن العامة في الاسكندرية مثل السوق الأوغسطسي ولهذه الشهدات اهميتها اذ كانت تثبت الماحبها تمتعه بحقوق المواطنة الرومانية .

استخدم العبيد والاماء في الأسر الثرية وكان بعضهم من أصل مصرى والبعض الآخر من أصل يوناني وازداد عددهم بازدياد ثراء أهل المنزل فقد كان لدى سرابيون وهو أحد كبار الملاك في مصر الوسطى أكثر من (٧) عبيد (١) ، وكان يتم شراء وبيع العبيد في أسواق المدن ، وانحصر عملهم في الخدمة في المنازل ونسيج

<sup>(</sup>١) عن ثراء هذه الأسرة راجع المقال العالى :

J. Schwartz, « La terre d'Egypte au temps de Trajan et d'Hadrien, archive de Sarapion », Chronique d'Egypte, XXXIV, 1958, p. 352.

الملابس وتربية الأطفال والعمل في الحقول وادارة اعمال الملاك .

وقد عاشت بعض الأسر في مصر الرومانية حياة لا تخلو من الترف فقد كان لدى اسرة سرابيون عبيد كثيرون كما كان لديهم طاة ومربية للأطفال وبسيستاني ومحام وطبيب خاص . وكان منزلهم في الاقليم كبيرا اذ اتسع لثلاثة أجيال متعاقبة .

ولم تخل الحياة من الاحتفالات والمناسبات السارة التى تخفف من قسوة الحياة ورتابتها فى ذلك الوقت ومن أهمها حفلات الزواج التى كانت لها عادات وتقاليد خاصة . ومنها ارسال الدعاوى المكتوبة للمدعوين قبل موعد الاحتفال كما يبدو أن تناول طعام العشاء كان يكون جزءا رئيسيا من الاحتفال واليك نموذجا من دعاوى الزواج وهى من اكسير نخوس البهنسا حيث يقول صاحبها « يتشرف دينوسيوس بدعوتك للعشاء غدا الثلاثين بمناسبة الاحتفال بزواج اطفاله « ابنائه » فى منزل اسخيريون فى الساعة التاسعة » . وكنت الراقصات والمغنيات والموسيقيون يحيون هذه الحفلات البهيجة وتشير احدى الوثائق الى استخدام مجموعة من الفنانين لمدة خمسة ايام نظير ( ٣٦ ) دراخمة فى كل يوم الى جانب حصولهم على ثلاثين رغيفا من الخبز وأربعة الى جانب حصولهم على ثلاثين رغيفا من الخبز وأربعة

قدور من الزيت مع تيسير وسائل انتقالهم (۱) . وكثرت المجاملات في مثل هذه المناسبات الخاصة وكان الأهل والجيران والأسهقاء يقدمون الهدايا العينية والنقدية لأهل العروسين . وتعتبر هذه الهدايا دينا ينبغي رده في الحالات الماثلة وكان مسموحا بالطلاق والزواج لأكثر من مرة لكلا الطرفين في كل الطبقات . كما أقيمت الاحتفالات الخاصة بمناسبة دخول الأبناء الجمنازيوم أو تخرجهم منه .

والى جانب هذه المناسبات الخاصة اقيمت الاحتفالات العامة في مصر وخصوصا في الأعياد الدينية مثل عيد الاله سيرابيس (٢) . هذا الى جانب الاحتفالات التي كانت تقام بمناسبة زيارة الأباطرة وكبار الشخصيات الرومانية لمصر . كما اقيمت المباريات والمسابقات الرياضية في كل انحاء الاقاليم المصرية وخاصة في الماصمة في الاسكندرية هذا الى جانب النشاط المسرحي في المسارح في مدينة الاسكندرية ومن المحتمل أن سكان في المحار في مدينة الاسكندرية ومن المحتمل أن سكان المدن في انحاء مصر كانت تسنح لهم الفرصة من حين المخر بمشاهدة الروايات الشسعية المضحكة والادوار

A.C. Johnson, Roman Egypt to the reign of Dioclerian, Baltimore, 1936, p. 299, P. Flor. 74 (A.D. 181);
J. Schwartz, Les Archives de Sarapian et des ses Fils,
une Exploitation Agricole aux Environs d'Hermoupolis
Magna (de 90 à 133 D.C.), Le Caire, 1961, pp. 332333-

P. Sarapian, No. 89c, P. Vind, 19772. (1)

الهزلية في المسارح المحلية او قاعات الموسيقى التي كانت تجرى فيها المسابقات الموسسيقية بين الفنانين . ومن المحتمل أنه كان هناك فرق متجولة في انحاء الريف للموسسيقى والرقص والألعاب البهلوانية للترفيه عن الفلاحين .

وعلى الرغم من ان الرومان عملوا على كبح جماح السحرة والمنجمين على اعتبار انهم المملون الرئيسيون للديانة المصرية القديمة فقد لجأ كثير من الأفراد للسحر لحل مشاكلهم والتخلص من اعدائهم وصب اللعنة عليهم ، كما حرصوا على زيارة المزارات الدينية الكبرى التبرك بها (1) . واستشاروا النبوءات وخصوصا نبوءة الاله آمون في واحة سيوة في كثير من أمورهم .

واهتم سكان مصر بدفن الوتى ولم تكن هذه العادة وليدة العصر الروماني، ولكنها ترجع الى العصر الفرعونى وما زالت مستمرة الى عصرنا الحديث ، وقد أوصى شخص احد عبيده المحررين بأن يذهب فى اليوم المعظم الى قبره فى رمال سيرابيوم . . ويتخذ اللازم المعتاد للرحيل » .

P. Sarapian, 101, P. Lond. 854.

# الفصل الثالث: الحياة الثقافية

عندما نلقى نظرة على الحياة الثقافية فى مصر فى العصر الروماني نجد انه كان هناك فرعان من الثقافة والتعليم .

اولا: التعليم اليوناني

ثانيه : التعليم المصرى

ومن اللاحظ أن التعليم كان خاصاً ولم تكن أدارة الولاية مسئولة عنه لذلك لجأت الأسرة اليونانية الى تعليم أطف الها عن طريق أرسالهم الى المدارس الخاصة التى يشرف عليها « معلم » أو أن تحضر المعلم الى المنزل أذا كانت ميسورة الحال ليقوم بتعليم الصغار نظير أجر يدفع له ويبدو أن هذه الأجور كانت عينية ويعضها الآخر نقدياً . ومن الخطابات الطريفة ذلك الذي توضح فيه صاحبته نوع الأجر الذي كان يتقاضاه المعلم أذ تقول فيه صاحبته نوع الأجر الذي كان يتقاضاه المعلم أذ تقول

«ارسل الحمام والدجاج الذي لم نعتد تناوله الى .. معلم هيرايدوس .. حتى يكرس وقته من أجلها » ولم يكن التعليم قاصرا على الذكور دون الأناث ولكنه كان يشهمل كلا الطرفين بل انه كان مختلطا في بعض مراحله الأولى فلدينا خطاب كتبه تلميذ يقول فيه «أرجوك أن ( تطلب ؟ ) من الوصى أن يمدنى بلوازمى المدرسية ومنها كتاب للمطالعة من أجل هيرايدوس » وهيرايدوس هو اسمام التلميذة وكانت ابنة أحمد مديرى الاقاليم فالخطاب يتضمن اشارة الى نظام التعليم المختلط .

وكان التعليم يبدأ بتعلم الحروف الأبجدية اليونانية فالمقاطع المكونة من حرفين ، ثم الكلمات الكاملة مقطعا مقطعا . وكانت اللغة اليونانية هي لغة البلاد الرسمية التي تصدر بها الآوامر والقرارات حتى بيانات الأمبراطور وخطاباته اللاتينية الأصل كانت تترجم الى اللغة اليونانية قبل نشرها في الولاية . أما اللغة اللاتينية لغة الرومان فقد اقتصر التعامل بها على شههون الجيش الروماني وذلك امر طبيعي لأن غالبيته العظمي كانت من الرومان. وقد اتقن كثير من المصريين المتأعرقين اللغة اليونانية كما وعد اتقان كثير من المصريين المتأعرقين اللغة اليونانية كما أحادها كل من رغب في الانخراط في السلك الاداري . وبعد اتقان القراءة والكتابة تدرج منهج الدراسية في مراحل مختلفة شملت النحو والبلاغة والأدب والرياضة موضوعات انشهيائية ، وفي مرحلة تالية بكتابة نموذج بمن الشهيد النائية بكتابة نموذج من المنائية ، وفي مرحلة تالية بكتابة نموذج موضوعات انشهيد القالية بكتابة نموذج المنائية ، وفي مرحلة تالية بكتابة نموذج

لبعض الخطب في موضوعات مختلفة الى جانب دراسة بعض القصص والأساطير الاغريقية ويبدو أن المدرسين اهتموا بالناحية الأخلاقية ويتضح ذلك من كثرة الحكم والأمثال وكان بعضها من النوع التهكمي الساخر وظل هوميروس (۱) حجر الزاوية في نظام التعليم اليوناني وتقول ام في خطاب الى ولدها « لقد حرصت على الكتابة اليك لاستفسر عن صحتك واعرف ماذا كنت تقرا ؛ فقد قال لى المدرس أنه الكتاب السادس » فلم يكن عناك ما يدعو الى تحديد الاسم لأنه كان معروفا أنها تقصد الكتاب السيادس من الالياذة والى جانب ذلك كان الكتاب السيادس من الالياذة والى جانب ذلك كان التلاميذ بدرسون كتاب القصص التمثيلي والتراجيدي منه والكوميدي وائمة الشيعر الغنيائي وبالطبع

واستخدم التلميد في المراحل الأولية من التعليم شقافات الفخار والألواح المغطاة بالشمع لأنه كان يسهل عليه استخدامها أكثر من مرة وأيضا الواح الاردواز الى جانب اوراق البردي المستغنى عنها للكتابة على ظهرها ، اما شباب الجمنازيوم فالى جانب تدريباتهم الرياضية

<sup>(</sup>۱) هوميروس اعظم شعراء الاغريق في القرن التاسع/الثامن قبل الميلاد .. كتب ملحمتي الالياذة والاوديسا راجع : لطفي عبد الوهاب : مرميروس تاريخ حياة عصر ، الاسكندرية ١٩٦٨ ٠

P. Collart, A l'école avec les petits Grecs d'Egypte, (7)
Chronique d'Egypte, II, 1936, pp. 489-507.

فقد تلقوا البيان والموسيقى ، وبعد ان يتم التلميذ المراحل الأولى من الدراسة كان فى استطاعته اذا رغب أن يلتحق بجامعة الاسكندرية العتيقة وتشمل مؤسسات الثقافة فى الاسكندرية كلا من المكتبة والموسيون وقد ظلتاً تلقيان التشجيع والتأييد من الأباطرة ، كما استمر العلماء يلقون العطاءات والامتيازات المختلفة كالاعفاء من الضرائب وتناول الطعام فى الموسيون دون مقابل (١) .

ويجب أن نذكر أن الوسيون كان بمثابة اكاديمية للبحث وليس جامعة للتدريس وبها قاعات يجتمع بها العلماء ويتباحثون فيها وحين زار الأمبراطور هادريان مصر زار الوسيون واشترك في مناقشات مع العلماء وقد عين الأمبراطور عددا كبيرا من الأساتذة والفلاسفة ومنهم من كانوا من الفلاسيفة المتجولين الذين يقومون خارج الاسكندرية فكانوا أشبه بأعضاء مراسلين للموسيون ، كما اصبحت العضوية فيه شرفية بالنسبة للكثير من الشخصيات البارزة مثل كبار رجال الادارة والجيش والأبطال الرياضيين .

وكان الموسيون وليق العلاقة بالمكتبة التى انشاها البطالة وكانت لها شهرة عالمية حتى انه حينما احترق

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) يجد القارى، قائمة بكل الرثائق المتعلقة بالتعليم في مصر حتى العصر البيزنطى في المقال الطويل الآتي :
G. Zalateo, « Papiri Scolastici », Aegyptus 41, 1961, pp. 160-235.

جز، منها بسبب الحريق الذي نشب في اسطول يوليوس قيصر في الميناء قرر انطونيوس تقديم التعويض اللازم لكليوباترة بعد ذلك باهدائه المسيا ١٠٠٠، مجلد من مكتبة مدينة برجامون في السيا الصسغرى وقد استمر للمكتبة امناؤها من العلماء البارزين الذين اهتموا بأمرها طوال العصر الروماني ولكننا لا نسمع عن اهتمام الأباطرة والولاة بتنمية المكتبة كما كان يفعل البطالة من قبل ومع ذلك فقد بقى للمكتبة الكبرى التي كانت ملحقة بمعبد السرابيوم شهرتها وكذلك المكتبة الصغرى الملحقة بمعبد السرابيوم شهرتها وكذلك المكتبة الصغرى

ولم تقتصر الحياة العلمية والثقافية في الاسكندرية في العصر الروماني على الموسيون والكتبة بل وجدت مدارس وقاعات للدراسة يدرس بها من شاء من هؤلاء العلماء أو غيرهم وكانت هذه المدارس والقاعات تكون ما يمكن أن يسمى بجامعة الاسكندرية كما تفهم الآن معنى الجامعة . وكان يقصد هذه المدارس كثير من الطلاب من الاسكندرية ومصر عموما ومن خارج مصر أيضا .

ويعطينا خطاب كتبه طالب يحتمل أن يكون مقيما في الاسكندرية فكرة واضحة عن عقلية الطالب الجامعي القديم . ومع أن مضمون الخطاب مفهوم الا أن كاتب للأسف لا يذكر لنا شيئا عن مقرر دراسته وليس ثمة ما يدعو إلى أن نحمل حكمه على التدريس محمل الجد

حين يقول « اما عن نفسى ، فلو اننى وجهدت بعض المدرسين الأفاضل ، لما كنت والله نظرت الى ديروسوس حتى من بعيد ان ما يدخل اليأس على قلبى هو ان ذلك السيد الذى لم يكن سوى معلم ريفى ، يعتبر نفسه ندا لبقية المدرسين ولما كنت اعلم بغض النظر عما اتكده من مصروفات باهظة تذهب هباء بانه لا خير برجى من المدرس ، فإنا اعتمد على نفسى » اما الراغبون من العللية فى تعلم الواد الخاصة كالاختزال الذى كانت تنطليه حاجة العمل فى المحاكم والمصالح الحكومية فكانوا فيما يبدو يتتلمدون فترة معينة على يد معلم يلقنهم اصول الحوفة .

واختلف نوع الانتاج الفكرى الذى استهرت به الاسكندرية فى العصر البطلمى عن متيله فى العصر الرومانى . فقد استهرت اسكندرية البطالمة الأدب ردراساته وكذلك بالبحث العلمى الذى اثر احيانا على الانتاج الأدبى ، أما اسكندرية العصر الرومانى فلم تحافظ على تقدمها الأدبى ويبدو أن السبب الجوهرى ورا، ذلك يرجع الى احتفاء القصر الملكى فى الاسكندرية بنهاية البطالمة افقد الشعراء التشجيع الكافى لبعث الهامهم . لذلك كان شعر هذه الفترة عبارة عن كلام منظوم بعيد لذلك كان شعر هذه الفترة عبارة عن كلام منظوم بعيد كل البعد عن الشعر الراقى واصطبغ هذا النظم بالصبغة العلمية فراح الشعراء يظهرون مهاراتهم فى نظم قصائد جغرافية فى وصف ليبيا أو فى وصف الواحات .

أها في مجال العلم فقد طافظت مصر على حمل مشعل التقدم فيه واشهر علماء هذه الفترة هو بطليموس الجغرافي الذي اشتهر كثيرا بين العرب فيما بعد وهو من أبناء مصر في القرن الثاني الميلادي ولم يكن بطليموس جغرافيا فقط بل كان رياضيا مجددا الى جانب كونه فلكيا وعالما طبيعيا للالك درس الجغرافيا على اساس رياضي رفلكي . هذا العمل العظيم الذي انجزه بطليموس قفز بعلم الجغرافيا قفزة كبرى في الاتجاه الصحيح ، كما أن اخطاءه ذاتها كانت لها قيمتها لأنها اصبحت فيما بعد بمثابة نقط ارتكاز لتصحيح معلوماتنا الجغرافية واصبح عمله خير ممهد لقيام علم الجغرافيا الحديثة .

ولكن أشهر ما تميزت به الاسكندرية في هذا العصر هو الحركة الفلسفية التي عرفت بها مدرسة الاسكندرية هو فيلون الاسكندرية هو فيلون اليهبودي الذي عاش في القرن الأول الميلادي وأيضا الفيلسوف أفلوطين وكان من ابناء أسيوط في صبعيد مصر في القرن الثالث م

ولم يقتصر التعليم اليوناني على الأسر اليونانية الشرية فحسب بل امتد ليشهل كل من أدرك قيمته وأهميته في المجتمع المما الغالبية العظمى من المصريين فلم يكن لهم حلاجة اليه لذلك كانت الأمية فيهم متفشية وبينهم منتشرة ، وكان الحقل هو مدرسة الطفل الأولى وجامعته الأخيرة وليس معنى ههذا أن اللغة والثقافة

المصرية الفرعونية قد أسدل عليها الستار ولكنها كاست كالنبع تحت القشرة اليونانية فلم يستطع الاحتلال اليوناني أو الروماني أن يغير من لغة المصريين وخاصية أهل الريف منهم فظلت كما هي وكتبت هذه اللغة المصرية بالخط الديموطيقي الذي استحدثت فيه حروف منحدرة من حروف الكتابة الهيروغليفية . الا أن هذه الكتابة كانت في طريقها الى التجمد بسبب خلوها من الحروف المتحركة مما كان يمنعها من تقبل أي جديد كما كان اتقانها يحتاج الى جهد كبير ثم استطاع المصريون ان ينقذوا لعنهم ويطوروها حين اتخذوا الحروف اليونانية لكتابتها مع اضافة ستة حروف من الكتابة الديموطيقية وهكذا ولدت اللغة القبطية في القرن الثالث الميلادي وانطلقت اللغة من عقالها لتنقل الفاظا وافكارا جديدة ، ولتخرج بعد ذلك فكرا وأدبا جديدا • وكان أول وأعظم أعمال اللغة القبطية الجديدة أنها نقلت الانجيل الى المصريين في لغة مصرية وثوب مصرى ، ولعل هذا من الأسباب التي جعلت المسيحية تنتشر بين المصريين جميعا كعقيدة شعبية .

وقد تخصصت المسابد المصرية في التعليم الديني الذي كان يهتم به بعض المصريين ، وارتكن أسساسا على تعلم اللغة والكتابة المصرية وطقوس الديانة ،

# الفصل الرابع : النشاط الرياضي

ازدهرت الرياضة فى مصر وكان الجمنازيوم هو معقلها الرئيسى (١) . وقد اولى الأباطرة هذا الجانب من النشاط بعض اهتمامهم وتشجيعهم ، ولم يخل هذا الاهتمام وذلك التشجيع من الهدف السياسى ، فعن طريق اقامة المهرجانات الرياضية كان يمكن الربط بين مختلف انحاء الامبراطورية وربما كان هذا التشجيع احد اركان السياسة الامبراطورية ، وقد انعكست هذه السياسة على مصر ووضحت فيها ، لذلك سوف نبدا الحديث عن أهم المؤسسات الرياضية فى مصر وأعنى الجمنازيوم الذى تخرج منه أبطال الرياضة فى مصر الرومانية .

لقد انشىء معهد التربية فى العصر المطلمى فى أى مكان وجد به عدد كاف من اليونانيين . ويبدو أن هذه

Glanville (S.R.R.), The Legacy of Egypt, Oxford, (1) 1957. p. 269.

المعابد كانت خاصة ثم شملها الملوك برعايتهم ومن المحتمل أن أغسطس قد ألغى منها على كان موجودا بالقرى الكنه منح معاهد عواصم الأقاليم ومديرييها صفة رسمية ويعتبر الجمنازيوم من أبرز ملامح الحضارة الاغريقية فى مصر ومن أهم مميزات عواصم الأقاليم وضم هذا المعهد كل الاغريق بمقتضى حق المولد . وكان منصب مدير معهد التربية أهم المناصب البلدية جميعا وعلى رأسها لذلك خصص لصاحبه اربعة حراس مثل مدير الاقليم كما كان يرأس نقابة حكام المدينة قبل انشاء مجالس الشورى في عواصم الأقاليم سنة ١٩٩٩/ ٢٠٠٠ م .

وضعت شروط معينة لتولى هذا المنصب الهام وتتلخص في أن شاغله لابد أن يكون أحد مواطنى المدينة الاغريق ، وقد احتفظ بالمنصب دائما لأثرياء الأقاليم حتى يكون في استطاعتهم تحمل أعبائه المالية وقد تولت السيدات هذا المنصب في بعض الأحيان (١) ولدينا أسماء عشرين سيدة حصلن عليه في مصر في العصر الروماني ولم يقتصر الأمر على مصر فحسب بل لقد تولت احمدي السيدات منصب مديرة المعهد في ولاية قورينه ( برقة للسيدات منصب مديرة المعهد في ولاية قورينه ( برقة للسيدان) .

وتمثلت شارات المنصب في ارتداء عمامة ذات حافة معينة وانتعال الحذاء الأبيض عند بداية ممارستهم لمهام منصبهم بعد حفل التتويج الذي يشترك فيه مدير الاقليم،

Johnson, op. cit., 416 (A.D. 107), P. Amh. II, 64.

ويبدو أنه كان هناك أكثر من مدير للأشراف على معهد التربية في بعض الأحيان كما تشير الى ذلك بعض الوثائق البردية . ويدل تعدد المديرين على ثقل أعباء هذا المنصب . وبلغت مدة شغل هذا المنصب سنة .

وساعد مدير المعهد مجمدوعة من الحكام والموظفين للاشراف على أوجه النشاط الثقافي والرياضي بالمعهد فكان الرقيب يقدم بفحص المستندات التي تقدم للانتماء الى الشبيبة بمعهد التربية كما كان المشرف على التعليم يشرف على تعليم الشبيبة ونشاطهم الرياضي، كما اختص موظف آخر بالاشراف على مد المعهد بالزيت والوقاد للاشراف على مد المعهد بالزيت والوقاد للاشراف على وقود الحمامات ومن المحتمل وجود عدد أكبر من الموظفين بالمعهد كان عددهم يختلف تبعا لحجم كل معهد وأهميته وأهميته

كان لكل جمنازيوم أملاكه وأوقافه الخاصة وعلى راسها دار المعهد نفسه ، وتكونت أملاك المعهد على مر الزمن من هبات الخيريين التي كانوا يدفعونها للانفاق عليه ويبدو أن الحكومة كانت تقدم لمعاهد التربية بعض المساعدات خلال القرن الأول لأن دخل المعهد لم يكن يغطى كل نفقاته هذا الى جانب اشتراك مديرى المعهد في سبد بعض النفقات ، وقد بلغ ما انفقه أحد المديرين على المعهد الكر من ؟ تالئت (١) خلال مدة شغل منصبه ، لذلك

<sup>(</sup>۱) التالنت = ۲٤٠ جنيها ٠

رفض بعض الأشخاص تولى هذا المنصب لثقل أعبائه وفى المسلم الحالة كان لابد على كل منهم أن يتخلى عن ثلث ممتلكاته لآخر يقوم بأعباء هذا المنصب •

ويمكن تقسيم أوجه الصرف على معهد التربية على النواحي التالية :

اولا: امسداد المعهسسد بالزيت والمراهسم وتوزيعها على الأفواد .

ثانيا: تدفئة الحمامات التي كانت من أهم منشآت المعهد ومدها بالوقود وخصوصا في فصل الشتاء وقد وقاحد مديري المعهد عقدا لتدفئة الحمامات لمدة سناقبل بدء شغل منصبه بفترة طويلة وذلك نظير مبلد ( ٢٠٠٠ ) دراخمه واشسترط المدير في العقد ألا تصل درجة حسارة الحسامات الى درجة التدفئ يوميا .

ثالثه : مد المعهد بمسارج الزيت الو الشموع لاضاءته

رابعا: خصص جانب من الدخل لمد المعهد بالمياه • وربه كانت هناك قناة توصل بين خزان المدينة وبين المعها في عاصمة كل اقليم لتأدية هذا الغرض •

خامسا : شراء الأدوات الموسيقية اللازمة للنشساط الموسيقي •

سادسا: الانفاق على أوجه النشاط الرياضي ولقد كاد

هذا الجانب مزدهرا في العصر الروماني وقد تفوق كثير من الرياضيين في مصر من الذين اشتركوا في المباريات الداخلية والخارجية وقد منح هؤلاء الأبطال امتيازات مالية وادبية كمكافأة لهم على تفوقهم • ويمثل امتيازهم المادى في منحهم مرتبات شهریة تراوحت بین ۱۸۰ ـ ۲۰۰ دراخة شهریا(۱) أما مكافأتهم الأدبية فانحصرت في الاعفاء من الأعباء والالتزامات العامة وأولادهم . وقد منح أحدالا بطال حقوق المواطنة السكندرية تقديرا لبطولاته الرياضية كما حصل آخر على العضوية الشرفية لكثير من المدن الداخلية والخارجية الى جانب عضوية مجلس شوري الاسكندرية وغيرها من المنن • كما فتحت الرياضة أمام مواطن آخسر الباب لتولى منصب المشرف الامبراطوري • واشترك احد أبطال الملاكمة في الجمعية الهادريانية الانطونينية الرياضية ( اى الدولية ) المقدسة لاتباع هيراكلييس والمسمولة برعاية الامبراطور سيفروس وكان مركزها لابلي • وبلغ رسم الاشتراك في عضويتها مائة دينار وهو مبلغ لا يستهان به في تلك الفترة ـ كما فاز رياضي آخر بتاج المصارعة في احدى مسابقات مدينة أزمير وأحرز آخس بطولة الألعساب الأوليمبية التي أقيمت فيمدينة صيدا بلبنان وانتصر آخر في احدى

C. Wessely, Corpus Papyrorum Hermopolitanorum, Leipzig (1) 1905, Nos. 54, 56, 69, 72, 73.

البطولات الرياضية التي اقيمت في غيزة - كما اقيمت المباريات الرياضية الداخلية على مستوى القطر بأكمله وكان يجرى فيها مسابقات حول عديد من المباريات من أهمها السباق الطويل والسباق المزدوج وهو الذي كان يصل فيه المتسابق لنقطة النهاية ومنها يستدير الى نقطة البداية ومنها المخيول والملاكمة والمصارعة ومما لا شك فيه أن الرياضيين كانوا يرتدون ملابس معينة تساعدهم على سهولة الحركة ومعينة تساعدهم على سهولة الحركة والمساعدهم على سهولة الحركة والمساعدهم على سهولة الحركة والمساعدة والمساع

وكانت هذه اللقاءات الرياضية تؤدى الى الساع افق الرياضيين الىجانب ربطها انحاء الامبراطورية بعضها ببعض ،

#### الفصل الخامس:

## السياسة الدينية

اتبع الرومان سياسة التسامح الدينى فلم يتدخلوا في بداية الأمر في المعتقدات الدينية لسيائر السيكان ، فاحتفيظ الاغريق بعبادتهم القديمة ، كما أنهسم لم يروا غضاضة في عبادة الآلهة المصرية واظهار اجلالهم لها منذ وصولهم الى مصر ، ويرجع ذلك الأثر الكبيرالذي تركته في نفوسهم بسبب قدم عهدها وغموض اسرارها الى جانبانها تحمى البلاد التي كانوا يقيمون فيها كغرباء ، ودرج الاغريق مئذ العهد البطلمي على تشبيه آلهتهم بالآلهة المصرية فشبهوا أبوللو بحورس وهرميس ـ بتحوت ، وبالرغم من أن هذه التشبيهات لم تقم الا على ادلة سطحية الا انهم قبلوها ، وتبع ذلك أن المدن المصرية التي كانت تحمل اسماء الآلهة الفرعونية اصبحت تعرف بأسماء مرادفاتها الاغريقية مثل الفرعونية هيراكليوبوليس نسنسبة الى الاله هرقل ومدينة مدينة هيراكليوبوليس نسنسبة الى الاله هرقل ومدينة

هرموبوليس نسبة الى الاله هرميس اليونانى (١) . كما لم يجد اليونانى حرجا فى دخول المعابك المصرية وتقديم القرابين للآلهة المصرية على أساس تشمييهها بآلهتهم الاغريقية .

ظبل المصريون على ولائهم لآلهتهم القديمة وقد تطلب هذا من اقطاب المسيحية الأوائل جهودا جبارة القضاء على عبادة الحيوانات في مصر وتهديم معا بدها وتشهد جدران المعابد المصرية على المحاولات التي يقدلت لمحو صور الآلهة المصرية وبالرغم من سياسة الرومان في التسامح الديني الا أنهم قلموا اظافر الكهنة المصريين واستواوا على كثير من أملاك المعابد المصرية لأنهم أدركوا أن هذه المعابد بثرواتها الضخمة تعتبر معاقل الثورات الوطنية وقياداتها المخلصة للك نقلت ادارة أراضي المعابد الى يد بعض موظفي الدولة الذين أصبحوا يتولون تأجيرها بدلا من الكهنة الى جانب أن كثيرا من المعابد أصبحت تعتمد على الكهنة (٢) وتحقيقا لنفس الهدف نقلت ادارة أراضي المعابد لبعض موظفي الدولة الذين أصبحوا يتولون تأجيرها الكهنة لأن توزيع السلطة أقل خطرا من تركيزها بدلا من تركيزها بدلا من تركيزها بدلا من الكهنة لأن توزيع السلطة أقل خطرا من تركيزها

<sup>(</sup>١) عن الآلهة اليونائية راجع : عبد اللطيف المحمد على محمد صبقر خفاجة : أساطير اليونان القاهرة ( ١٩٥٩ ) •

<sup>(</sup>٢) وعن سياسة الرومان تبواه الكهنة الطر : Wallace, op. calt.. pp. 238-254.

فى يد رجل واحد · وسيرا على نفس السياسة وضم أغسطس موظفا رومانيا اداريا للاشراف على كل ما يتصل بالديانة والمعابد فى مصر وكان يلقب بلقب « الكاهن الأعظم للاسكندرية وكل مصر » ·

وبالرغم من هذه القيودالتي كبلت بها الديانة المصرية الا أن عبادة الثالوث المقدس المكون من سيرابيس والزيس وهربوكراتيس قد امتدت بسرعة البرق لتنتشر في كثير من أنحاء الامبراطورية وخصوصا عبادة ايزيس بل لقد غزت عبادة ايزيس روما نفسها قبل أن يفتح أغسطس مصر وقد فاقت في السياع المبراطوريتها روما ذاتها بل لقد اعلن الامبراطور دوميتيان ( ٩٦/٨١ ) ادخال عبادة سرابيس وايزيس رسميا الى روما حيث أنشأ معابد لها في روما . ولقد تعدت عبادة ايزيس حسدود الامبراطورية نفسها في ركب تجادة الاسكندرية وليس ادل على ذلك من بردية مشهورة من البهنسا ترجع الى القرن الثاني تذكر الأماكن التي انتشرت فيها عبادة ازيس في أرجاء المعمورة هذه الأماكن تشسمل معظم مدن مصر اذأن حنساك ذكوا لسبع وسنتين مدينة في الدلتا فقط ، أما خارج مصر فتذكر السماء خمسة وخمسين مدينة • ومن دراسة هذه البردية تبين أن سلطان الالهة ايزيس شمل الهند وبلاد العرب وفارس شرقا وسينوب غلى البحر الأسود شمالا وروما وايطاليا غــــر يا

الى جانب هذا الثالوث حلت في مصر عبادة الأباطرة

الرومان محل عبادة البطالة ، ولسكن يبجب أن نذكر هنا ان الأباطرة عبدوا على أن اشسخاصهم مقدسسة وليس بوصفهم آلهة ، وكانت العبادة قاصرة على الأباطرة بعد موتهم ، فكان لهم كاهن في الاسكندرية وأقيمت تماثيلهم في معابد الآلهة الكبرى ولم تفرد لهم معابد خاصة ولكن بقيت عبادة الأباطرة عبادة رسمية تمارس في المناسبات العامة دون أن يكون لها طابع شسخصي أو تعبد في البيوت ،

### السيحية في مصر:

ظهرت المسيحية في الجزء الأخير من القرن الأول قبل الميلاد وعلى الرغم من أن هذا العدث كان من أخطر أحداث التاريخ وأكثرها تأثيرا في سسير الحياة بكل مظهرها بعد ذلك (١) • الا أن ظهورها اكتنفه كثير من الفموض حتى أننا لا نعرف كيف نشات ومتى انتشرت على وجه التحديد ـ ومن الراجع أن وصولها الى مصر كان مبكرا وذلك لأن الاسمكندرية كانت مدينة كبيرة لهما اتصالات واسعة بكثير من بلدان العالم القديم • حقيقة لا يوجد ما يثبت وجود المسيحية في مصر خملل القرن الأول الميلادي ولكن ليس بمستغرب أن تسرى المسيحية الأول الميلادي ولكن ليس بمستغرب أن تسرى المسيحية

<sup>(</sup>١) عن البيئة الدينية في مصر قبل المسيحية وعند طهورها انظر الكتاب الثاني :

H.I. Bell, Cults and Greeds in Graeco-Roman Egypt, Liverpool. 1953.

من فلسطين وسوريا الى مصر فى ركب التجارة أو فى موكب الجيوش عن طريق البر والبحر ويروى يوسيبيوس اعظم مؤرخى الكنيسة الأوائل مواللى عاش فى القرن الرابع الميلادى يرون أن القديس مرقص نفسه حضر الى مصر وانه بشر للدين الجديد بالاسكندرية فى اواسط القرن الأول الميلادى وتروى احسدى اساطير القديس مرقص أن أول ألتباعه كان اسكافيا يهوديا . ويؤدى همذا أيضا أن أوراق البردى حفظت لنا نصا من التحيل يوحنا ويرجع تاريخه للنصف الأول من القرن الثانى . هذا الى جانب العثور على انجيل مسيحى جديد الثانى . هذا الى جانب العثور على انجيل مسيحى جديد غير الاناجيل الأربعة المعروفة . ويرجع الى نفس التاريخ غير الاناجيل الأربعة المعروفة . ويرجع الى نفس التاريخ نفريبا . هذه النصوص المسيحية المبكرة لها دلالتها رغم ندرتها .

لكن ما هو السبب في قلة الاشارة الى المسيحية بين عشرات الآلاف من الوثائق التي تحت ايدينا من القرن الأول والثاني الميلادي ، من المحتمل أن ذلك يرجع الى أن المسيحيين كانوا مضطرين لاخفاء ذلك نظرا لاضطهاد الرومان للمسيحية ولكن ليس هناك ما يدعونا الى الاعتقاد بأن ذلك هـو السبب الوحيه لأن العقود القهانونية والاقرارات المقدمة الى السلطات التي تمثل أغلب الوثائق التي لدينا لم تكن تقتضي ذكر المسيحية ، كما أن الرسائل الخاصة بها غالبا ما كانت تصاغ في عبارات تقليدية وتدور عادة حول شئون مصلحية بحتة ، فلا تستدعي هي

الأخرى المكلام عن العقيدة • ومن الخطا الاعتقاد بأن الإضطهاد كان حملة متصلة أو أن الحكومة الرومانية اضطهدت المسيحيين بسبب عقائدهم الدينية بالتراث فقد كانت روما متسامحة كل التسامح في المسائل الدينية ولم تحاول أن تستأصل الى عبادة جديدة ألا بحجة منافاتها للمبادىء الاخلاقية أو تعارضها مع السياسة العامة. كان المسيحيون فينظر السلطات مواطنين أشرارا وعنصرا خطرا في المجتمع لأنهم كانوا يترفعون عن ممارسة شمعائي الديانة الرسمية ، ولا يقدسون صور الأباطرة ٠ ولا يشتركون في عبادة روما المؤلهة أو « الروح الحارسة » للامبراطور وكان في تضمامنهم وخلوتهم وقت التعبد ما يوحى بانهم جماعة سرية غير آنه كان دائما بين الوثنيين من كانوا مستعدين للتستر على أصدقائهم المسيحيين كما كان حسكام الولايات يحجمون أشسه الاحجمام في معظم . الأحيان عن تطبيع قانون العقوبات عليهم . ولسم يكن الاضمطهاد عاما الاعتمد حمدوث كارثة قوميمة أو هماج

استطاعت المسيحية ان تشق طريقها ببطء وأصبح لها مفكروها في مدينة الاسكندرية وكان اهمهم هو كليمنيس وتلميده اورنجنسيس ثم اخلت تنتشر في الوقت نفسه الى داخل القطر المصرى وكانت الجماعات المسيحية المحلية على اتصال مستمر بالحركة المسيحية بالاسكندرية والتي كانت بدورها واسطة الاتصال مع المسيحية العالمية في

المخارج • ومن الطريف أن نذكر هنا أن لقب « يابا » أطلق أأول مرة على أسقف الاسكندرية هركليس ( ٢٣٢ \_ 129 ) قبل أن يطلق على رأس الكنيسة في روما ذا تها •

ولكن رغم هذا النشاط الجم ورغم وجود المدرسة ورئيس للمسيحيين في الاسكندرية ومصر يدين له الجميع بالولاء والطاعة ، لم تكن حياة السيحيين سهلة هيئة ، فلقد كانت حياتهم حلقات متتابعة من المخوف والتعرض لأشسد أنواع الايذاء والاضطهاد على يد السلطات الرومانية . حتى اعترف بها الأمبرطور دقلديانوس سنة ١٨٤ ميلادية وبهذا التاريخ نبدا عصرا جديدا يطلق عليه اسم العصر البيزنطى .

الساب المشان الحساه الاقتصادية

## و الفصل الأول:

# الزراعة

يعتبر النشاط الزراعى صلب الاقتصاد المصرى على مر العصور ، ولما كانت احوال الاقتصاد المصرى وخصوصا الزراعة قد اصابها نوع من الشلل النصفى فى اواخر العصر البطلمى فقد انصب اهتمام الفاتح الجديد على امرها واصلاح مرافقها ، لذلك بدأ اغسطس بتأسيس سياسة اقتصادية زراعية جديدة تختلف اختلافا جلريا عن سياسة البطالة وتتمركز حول تشجيعاللكية الخاصة والاستثمارات الفردية بانواعها المختلفة ، وليس معنى ولكنها كانت موجودة وكان هذا اتجاها معاكسا لسياسة الحكومة ، اما فى العصر الروماني فقد كانت سياسة الحومة تدفع الملكية دفعا الى النمو والازدهار لخلق طبقة الحومة تدفع الماء شفل المناصب او تدفع تعريضا في حالة عدم شغلها ونستطيع أن نختزل جوهر النظام

الجــديد في توزيع الأراضي الزراعيـة ، وقد انقسمت الى نوعين :

## اولا: الأراضي العامة وتشمل:

- ا اراضى الدولة: وكانت تتكون اساسا من الأراضى الرملية والجزر التى تنشأ فى النهر أو شدواطىء النهر التى لم تكن تدخل ضمن أى نوع من أنواع الأراضى الأخرى وقد كانت تستخدم فى الزراعة فى بعض الأحيان .
- ٢ ـ الأراضى الملكية: وتشمل الأراضى التى كانت تحمل نفس الاسم فى العصر البطلمى واطلق على مستاجرى اراضى هــذا النوع اسم مزارعى الأراضى العامة ونادرا اسم مزارعى الأراضى المكية . وكان بيع هذه الأراضى وجمع ضرائبها يدخل فى نطاق اختصاص « مدير الحساب الخاص » وكانت الأراضى الفقيرة هى التى تباع فى أول الأمر .
- " اراضى المعابد : وهى الأراضى التى امتلكتها المعابد في العصر البطلمي وانتزعها منهم اغسطس والحقها بملكية الدولة ووضعها تحت اشراف الموظف الذي كان يدعي ( دوليكتيس ) وقد خصص دخل بعض اراضي هذا النوع لإعطاء اعانات لكهنة المعابد وترك جزء منها كبنحة لكهنة المعابد .

إلى المراطورية لبعض افراد البيت المالك والاصدقاء الامبراطورية لبعض افراد البيت المالك والاصدقاء والوزراء مشل ضياع الأمير جرمانيكوس وضيعة جوليا برنيقيا التي وهبها لها الامبراطور تيتوس (١٩٩/٨٩) . ثم بدأ الأباطرة يصادرون هذه الأراضي منذ النصف الثاني من القرن الأول الأنهم راوا أن في منح نبيلاء الرومان هبات كبيرة قد يساعد على تقوية شوكتهم مما يجعلهم في مركز يهدد سلطاتهم بل قد يصل ببعضهم الأمر الى حد التطلع الى العرش ، حيذا الى جانب أن منح هذه التراضي الأفراد يقيمون خارجها يؤدى الى اهمالها ونقص غلتها المدلك لم يأت عهد الامبراطور تيتيوس حتى كان قد تم استرداد جزء منها ومنع حق استغلالها لطائفة من كبار الزراعيين وكان يشرف على هذا النوع من الاراضي ناظر الضياع الامبراطورية ،

## ثانيا: أراضي الامتلاك الخاص وتنقسم الى الاقسام التالية:

الرومان وشبع نبو نظام الأعباء على هذا النبوع فى ظل الرومان وشبع نبو نظام الأعباء على هذا الاتجاه حيث كان من الضرورى أن يكون لدى الشخص أملاك حتى يستطيع القيام بالاعباء الملقاة عليه ولكى تشجع الحكومة هذه السياسة خفضت من أثمان بيع الاراضى كما أدى ثقل الاعباء الى نمو اتجاه آخر تمثل فى نقل ملكية الاراضى الخاصة الى السيدات حيث لميكن فى الاستطاعة مطالبتهن بتأدية الاعمال الالزامية أو ارغامهن على زراعة جزء من الارض بالقوة ·

<sup>(</sup>۱) القدان الروماني ( أرورا ) يساوى حوالي أربع أخماس القدان المصري •

- اراضى الاقطاعات العسكرية البطامية: كان هـذا النوع امتـدادا لنظيره فى العصر البطلمى لكن ام يعد له أى صلة بالعسكريين . وكانت تعتبر بمثابة اراضى امتـلاك خاص وان اصبح التصرف فيها يخضـع لاجراءات خاصة ، ولها سـجل خاص ايضا ، وقد تمتع أصـحابها بامتيازات معينة كالاعفاء من ضريبة الرأس ، كما أن هذه الأراضى لم تخضع للتأجير الجبرى وكان اصحابها يدفعون اردبا واحدا عن الأرورا الواحدة المزروعة قمحا .
- اراضی اللفن: يبدو أن اراضی هدا النوع كانت عبدارة عن هبات وهدايا منحت للمدن كما نشأ بعضها عن طريق المصادرة أو من تلك التى لا وارث لها ويبدو أن الامبراطور سبتيموس سيسفروس عندما قام باصلاحاته التى شجعت على الاستقلال المحلى (۱۹/۰۰۲م) قد منح اراضی للبلدیات الجدیدة ولم یکن من الضروری أن نقع املاك البلدیة داخل حدودها المحلیة اذ امتلکت املاك البلدیة داخل حدودها المحلیة اذ امتلکت بعض المدن املاكا خارجها . فكان الاستكندریة أراض تملكها في اقلیم أرسینوی « الفیوم » ) ولكن یبدو آن هده الاراضی لم تكن تخضع للسلطات المحلیة وكانت المدینة تقوم بدفع مستحقات الاراضی للحكومة .

٦ - اراضي المستنقعات : وجد هـ الندوع في الدلتا

وكان يشرف على ادارته قسم خاص من الخزانة ، وخصص جزء آخر منها للحدائق وجزء آخر النوع للغلال ، ويلاحظ انخفاض ضرائب هذا النوع بوجه عام ، أما نظير هذا النوع في الوادى فقد كان يسمى باسم الأراضى الهامشية أى التي تقع على هامش الصحراء ، وكانت أراضى هذا النوع تؤجر نظير ايجار رمزى وفي حالة بيعها كالت تباع بثمن رمزى .

#### مسيح الأراضي:

كان فيضان النيسل يغير في بعض ذبدباته الجامحة

<sup>(</sup>١) عن أنواع الأراشي في مصر الرومائية راجع : Waliace, op. cit., pp. I-10.

من ملامح الأراضي الزراعية كل عام . اذ كان يطيح بالجسود والجرر التي تقع في وسطه ويفرق أراضي أخرى ويغطيها تماما بالمياه فيحولها الى أراض غير صالحة للزراعة ، كما كان يضن على غيرها بالمياه فلا يصل اليها ويتركها عطشي طوال العام ، وأحيانا يعطى وللكن بدون سخاء مما يضعف من انتاجها الزراعي ، لذلك كان لابد من أجراء مسمح للاراضي لضبطها كل عام حتى يمكن تقدير ضرائبها النقدية والعينية واحتفظ موظفو الادارة بسجلات كاملة عن حالة الأراضي ، كما كان يحدث مسمح عام للاراضي عن حالة الأراضي ، كما كان يحدث مسمح عام للاراضي عند اعادة تأجير الأراضي العامة وأراضي التاج للمستأجرين الى جانب أنه كان في استطاعة أي فرد أن يطلب مسمح أراضيه في أي وقت يشاء .

ويختلف فحص الأراضي (episkepis) عن مسحها (anametresis) حيث يتقهم الأفسرادللادارة بطلب لتخفيض الضرائب اما لعدم وصول الفيضان الى النقصه أو لزيادته ، مما يؤدى الى تفطية الأراضي بطبقة من الأملاح تقلل من خصوبتها أو لتغطيتها بالرمال خصوصا تلك الواقعة على الأطراف بالقرب من الصحراء . وبعد تقديم هذه الاقرارات يقوم كاتب القرية بعملية فحص أولية تراجعها اللجان التي تتكون بعد ذلك والتي لم يكن يشترك فيها بطبيعة الحال ، وكان المدير يصدر تعليمات وأوامر في حالات الفيضان الاستثنائية يصدر تعليمات وأوامر في حالات الفيضان الاستثنائية

وانصمان حياد لجان الفحص كان يتم اختيار أعضائها في بعض الأحيان من قرى أخرى وكان يصاحبها مساحون ليقوموا بمسح الأرض وكثيرا ما اثبت الفحص عدم صحة ما جاء في الالتماس اذ أن المعلومات التي وردت مبالغ فيها خصوصا بالنسبة للاراضي المرتفعة الضرائب. وليس معنى ذلك أن عمل هذه اللجان كان بالغ الدقة اذ اتهم مرسوم الوالى تيربريوس يوليوس الاسكندرية القائمين على أمرها قبل توليه الحكم انهم فرضوا الضرائب دون مراعاة لحالة الفيضان . وبعد أن تنتهى اللجان من تادية أعمالها ترسل - تسخا من نتائج فحصها لكاتب القرية ليصحح كشوفه في ضولها ، ونسخا اخرى لمدير الاقليم والكاتب الملكى . كما كان يرسل ملخصا عنها الى الادارة المركزية في الاسكندرية لتحسديد الضرائب. وكثيرا ما اعتمد كاتب القرية على مجهوده الشخصي في استكمال كشوفه فيما يختص بتغيير الملكيات وحيازة الارض . . وكان يقوم باحصاء المباتي المقامة على الأراضي الزراعية ، وكان يخدم بهذا عملية الاحصاء المنزلي كما كان يجرى من حين الآخر عملية فحص لهذه المنشآت التي تقام على الأراضي الزراعية .

### تأجير الأراضي ::

نستطبع أن نميز بين طريقتين لاستغلال الأراضى : الأولى : وتشمل الأراضى العامة والأراضى الملكية وأراضى الوسية المتى صلدرتها الدولة وأراضى المعابد التى

تديرها الدولة والأراضى الخاصة بقصر ، وكان يتم استغلال هذه الأراضي عن طريق المراد وكان يرسو على من يدفع أكثر من المستأجرين ، ويبدو أنه كان هناك طائفة من مستأجرى اراضي هذا النوع يتوارثون ادارتها واستغلالها . وكان في استطاعتهم ان يقوموا بتاجيرها من الباطن وتعكس وثائق القرن الشالث آثار الصعوبات التي واجهتها الادارة في العثور على من يقوم بزراعة الأرض لذلك اضطرت الى ارغام الفلاحين على زراعتها . وقد نفلت هذه السيامية بوسيلتين أولها عن طريق الاجراء المعروف باسم ابيميرزموس ويتلخص في أنه حيثما وحدت مساحة واسعة من أراضي الدولة لم يتقلم أحد بطلب تأجيرها بالطريقة العادية . كانت تقسم بين مزارعي الأراضي العسامة في منطقت نظير دفع التزاماتها . أما في حالة عدم استطاعة هـؤلاء المزارمين القيام بهدا العبء فكانت تلحق باداضى القرى المجاورة ، ويعتبر الهلها مسئولين عنها مستولية جماعية . لذلك كان يذكر في عقود تأجير كثير من الأراضي الخاضعة انها تخلو من عبء زراعة أراضي الدولة .

والاجراء الثانى هو المعروف باسم ابيبولى وفيه تلحق بعض أجزاء من الاراضى العامة التى لم يستأجرها

احد بالأراضى الخاصة ريرغم اصحابها على زراعتهد، وتأدية أعبالها .

أما الأراضى الخاصة فقد كان الاصحابها الحق في التصرف فيها اما برراعنها أو تأجيرها الآخرين وكثيرا ما اشتركوا في استغلالها وزراعتها وكانوا في كلتا الحالتين مسئولين عن تأدية جميع التراماتها للدولة . كما كال الصحابها الحق في التصرف فيها بالبيع والشراء والرهن والمسابها الحق في التصرف فيها بالبيع والشراء والرهن والمسابق والمسابق المنابع والمسابق والرهن والمسابق والم

#### نظام الرى وادواته:

الحقيقة الكبرى في كيان مصر انها لا تعتمد على المطر الطبيعي في حياتها الزراعية وانما على ماء النهر. والمعروف أنه في البلاد التي تعيش على الأمطار في زراعتها يختزل المجهود البشرى الى حده الأدني وفلاحها واقع دائما تحت رحمة الطبيعة .

اها في بيئة الرى فالأمر يختلف كل الاختلاف ، فالوادى منك فجر تاريخه ليس مصرفا طبيعيا ، فلا زراعة ولا تعمير الا بعد مجهود بشرى جماعي ضخم حتى تعسد الأرض مجرد اعداد لاستقبال البدور كما أنه لابد أن تقام شبكة غطائية كثيفة من الترع والقنوات ولابد من تنظيم عملية توزيع المياه لكي تصل الي كل قطعة ارض في كل عملية توزيع المياه لكي تصل الي كل قطعة ارض في كل أجزاء الوادى ، والأراضي التي تصل المياه اليها من الميل مباشرة بواسطة الضخ يمكن في هذه الحالة أن تروى ريا

دائما . والأراضى التى تروى مرة واحدة فى السنة كانت تنتج بالتالى مصصولا واحدا فقط هو المحصول الشتوى . اذ تبلر البدرر بعد أن تجف الأرض بالقدر الكافى ولم يكن هناك حاجة الى رى آخر . والعمل الوحيد الذى يطلب من الفلاح القيام به حتى وقت الحصاد هو تنظيف الأرض من الأعشاب ، وفى بعض الاحيان أمكن زراعة بعض المحاصيل الصيفية فى الأحواض المختلفة قبل الفيضان ، وبالرغم من بساطة هذا النظام وسهولته الا أن له بعض العيوب .

اولا: عندما يبكر الفيضان تدخسل المياه الأحواض اما مباشرة أو عن طريق الرشح وفي هذه الحالة تتعرض المحاصيل للتلف .

ثانيا : عندما يتأخر الفيضان لا تملأ الأحواض بالمياه في الوقت المناسب ويؤخر هذا بدر الحبوب ، وهالما يعرض المحاصيل للتلف لشدة الجرارة في الربيع التألى .

ثالثه: في حالة ارتفاع فيضان النيل تنشأ الحاجة الى المراقبة الدقيقة للجسور وتقويتها حتى لا تغرق الأراضي باكملها وتتهدم البيوت .

رابعا: اذا استفرق الفيضان مدة طويلة يؤدى ذلك الى تأخير صرف المياه مما يؤدى الى اتلاف نمو النبات.

خامساً: اذا كان الفيضان منخفضا لا تحصل الاحواض على حاجتها من المياه ولدلك لا تتمكن من انتاج محصول وفي .

وتجدد مياه الفيضان خدسوبة الأرض بما تحمله اليها من الطين الأحمر ( الغرين ) فالنيل الأحمر هو الذي يخلق مصر الخضراء ، ثم يبدأ هدا الراسب في تغطيسة الأرض من النصف الأول من شهر مسرى ( اغسطس ) وبما أن الأرض تظل مغطاة بالمياه لمدة اربعين يوما . لذلك كان يصل الراسب الى أعل مستوى له في شهر بابه ( أكتوبر ) ويحتوى هذا الراسب على مادة الآزوت (النتروجين) وحامض الفسفور الذي يحدد التربة ويمدها بما تحتاج اليه فتحتفظ بخصوبتها • وعند جفاف التربة تتشقق الأرض من شدة الحرارة • وهذه التشققات من الضعف وكان القمح هو المحصول الذي يمكن زراعته سنة بعد أخرى دون أن تضعف أو ترهق التربة ١ أميا الأراضى التي يمكن ريها ريا دائما فلا بد أن يكون هناك تفاوت في انواع المحاصيل حتى تستطيع الأولى ان تحتفظ بخصوبتها .

من العرض السابق يتضح لنا أهمية بناء الجسور وتطهير القنوات من الطمى والرمال ، بمعنى آخر لابد من كفاح مستمر وحرب دائمة ضــد تقلبات الطبيعة حنى

يمكن أن تنتج الأرض (١) • أذ كانت شدة التيار المائي وقت الفيضان تكتسيح أمامها الجسور لذلك كان يتم تقوية الجسور بواسطة زرعالاشجار الكبيرة، وفرضت العقوبات على من يقوم بقطعها كما لجأ أصحاب الأراضي الى زرع نبات السمار حول أراضيهم كنوع من الوقاية من الفيضان ولكن لم تستطع همذه الوسيلة أو تلك أن تحد في كثير من الأحيان من جموح النهر ونزوات تياره ، فكان يكتسب الحسور التي تقف عاثقا أمام جبروته • لهذا كان لا بد من أعادة بناء الجسور سنويا وكان يتم بناؤها عن طريق السيخرة • وقد شمل هذا النظام في العصر الروماني كل الذكور من الهالي القرى اذ كانوا يكلفون بالعمل فيها لمدة خمسة أيام في السنة • كما فرضت الحكومة بعيض الضرائب على الخاضعين لضريبة الرأس وخصصت دخلها للانفاق على حفر الترع وصيانة الجسور الرئيسية كما فرضت السخرة لحماية الأحواض المحلية وعينت الحكومة المراقبين لمراقبة الجسور والقنوات كما استخدم الملاك والمستأجرون الحراس خلال فترة الفيضان لمراقبة حالة الفيضان الى جانب قيامهم بتقوية الجسور التي تقع في أراضيهم على نفقتهم الخاصة • كما كانت نفقات تطهير

<sup>(</sup>١) عن كفاح الفلاح المستمر ضد الفيضان راجع :

Johnson, Roman Egypt, 104 (A.D. 78), P. Lond.
131 R.; Anna Swiderek, «La propriété Foncière privée
dans l'Egypte de Vespasian et sa technique agricole d'après P. Lond., 131, Recto » Bibliotheca Antique, I, 1960,
pp. 1-107.

الترع من النباتات الشيطانية تقع على من تجرى الترعة في آرضه وعند انخفاض المياه بعد الفيضان كان يمكن رفع مياه الرى بالآلات الرافعة الممثلة في الساقية والشادوف (النطالة) والتابوت واستخدمت هذه الأدوات ايضا في المناطق البعيدة عن النيل لربها .

وكانت الأراضى التى تروى ريا دائما تحتاج فى حالة زراعتها بالمحاصيل الشتوية الى ريها تلاث مسرات الها الأراضى المرتفعة فتحتاج فى العصر الحالى الى ريها خمس أو ست سرات، ولا توضح لنا الوثائق كيفية زراعة المحاصيل الصيفية ويبدو أنها لم تكن بختلف عن تلك المعروفة فى عصرنا الحالى وتتلخص فى بذر البدور بعد المعروفة فى عصرنا الحالى وتتلخص فى بذر البدور بعد حصاد محصول الشتاء ثم تروى الأرض بعد ذلك وتكرر العملية كل ثمانية أو عشرة أيام حتى تنمو المحاصيل السيعة قبل اشتداد الحرارة فى فصل الصيف أما زراعة البرسيم فلم تكن تحتاج الى الرى الا كل ١٥ يوما .

#### المحاصيل الزراعية:

المعروف أن التربة المصرية على درجسة طيبسة من المخصوبة وبالرغم من ذلك استخدم السماد الطبيعى في تقوية الأرض وتغذيتها خصوصا في الأراضي التي تنتج اكثر من محصول في السنة أو تلك التي لا تفطى بمياه الفيضان . وجاء القمح على رأس قائمة المحاصيل المصرية ومن أهم المحاصيل التي كانت تزرع الشمير والفول

والحلبة والعدس والحمص والترمس والزيتون - ومن أهمها اليضا البرسيم والذرة الرفيعة • كما ذرعت أنواع كثيرة من الخضراوات مشلل الفاصوليا الخضراء والبسلة والقلقاس • أما أراضى الحدائق فكانت زراعة الكروم والنخيل من أهم محاصيلها •

اما اراضى الرعى فيبدو أن أصحابها قاموا بزراعة البرسيم أو ترك الكلأ في الأرض لرعى الحيوانات اما لاستغلالها أو تأجيرها نظير ايجار يقدمه لهم من يقوم باستغلالها . .

استخدم الفلاح الفاس في حفر الأرض والمحراث في تسدوية الأرض الخالية من الاحجاد ، ويبدو أنه استخدام آلة معينة كان يديرها بواسطة الحيوانات لبذر حبوب تعطى المحاصيل مثل القمح والحلبة ، كما استخدم المنجل في جنى المحصول وكان يتم درس القمح في الضياع السكبيرة بواسطة النورج الذي يديره الثيران ، الما صغار الزارعين فكانوا يدرسون قمحهم في طاحونة القرية ، واستخدمت الحمير والعربات التي تجرها الحمير في النقل الزراعي ،

## الأجور الزراعية:

تباینت أجور عمال الزراعة من فصل آلخر ، وتبعا لسن العامل ونوع العمل الذي يقوم به · وكانت أجور العمال المتخصصين ازيد من غيرهم وتراوحت أجرة العامل خلال فترة الفيضان عندما يقل العمل بين ٣ ، ٤ أوبلات (١) يوميا ، والصبى بين ٢ ، ١⁄٤ أوبل يوميا . وعند بذر الحبوب في شهر هاتور بلغ متوسط أجسرة العامل بين ٤ ، ٥ أوبلات وخلال شهرى طوبة وأمشير أي في فترة قص وتهذيب الأشجار تراوحت اجرة العامل بين ٣ ، ٦ أوبلات وبين ٦ ، ٧ أوبلات لعامل ضخ المياه وبين ٤ ، ٦ أوبلات للعامل الذي يقوم بتسميد الأرض . أما الصبى الذي يقوم بقص وتهذيب الأشجار فقد تراوحت أجرته بين ٣ ، ٤ أوبلات يوميا ، وبلغ متوسط أجرة العامل الذي يقوم بجمع العيدان الجافة من الحقل بعد العامل الذي يقوم بجمع العيدان الجافة من الحقل بعد الحصاد أوبلان يوميا ، وعامل درس القمح بين ٣ ، ٤ أوبلات وعامل درس القمح بين ٣ ، ٤ أوبلات وحامع محصول الكروم ٥ أوبلات يوميا .

وكان يوجد في الضياع الكبرى عمال دائمون ولكن يبدو أنهم كانوا قلة · وأعتمد أصحاب هذه الضياع على تأجير العمال للعمل في اراضيهم وفي بعض الأحيان عقدوا العقود مع هؤلاء العمال · وفي أحد عقود العمل نرى أن العمال وقعوا على العقد توقيعا جماعيا » (٢) ، وتم هذا قبل بداية قصل الحصاد وحصل كل منهم على مبلغ ٤ دراخمات مقدما ، واشترط صاحب العمل على العمال أن يقوموا

الدراخية تساوى مليما • وكل دراخية تساوى ٦ أوبلات
 P. Sarapion, 49 (A.D. 123), P. gr. 247, 50 (A.D. (٢)

Sarapion, 49 (A.D. 123), P. gr. 247, 50 (A.D. 124), P. gr. 216 + 271; 51 (A.D. 125), P. gr. 183.

بعملهم دون توقف كما أنه لم يكن من الممكن استبدالهم بآخرين ضعفاء ، وجرت العادة على أن يقدم صاحب العمل للعمال الجعة والنبيذ واحتفظ العمال بباقى الأجر العينى بعد انتهاء موسم الحصاد ، وقبل درس القمح ، والتزم صاحب العمل فى بعض الأحيان بتقديم أشياء معبنة بعد انتهاء العمل مثل أردب من العدس وحزمتين من قش القمح وسباطة بلح مكبوس ، وكانت هسله الأشياء بمثابة مكافأة من صاحب العمل لعماله ولم يكن في استطاعة العامل الزراعي \_ باستثناء عدد قليسل في استطاعة العامل الزراعي \_ باستثناء عدد قليسل أكثر من ١٢٥ يوما في السنة وفي وسعنا أن نتصور برغم البعد الزمني المشاكل الاقتصادية التي كان يعاني منها الفلاح الأجير نتيجة لهذا ،

وفى الضياع الكبرى كان ناظر الضبعة ـ وغالبا ما كان عبدا محررا ـ يشرف على سير العمل فى الأرض وعلى سجلات الدخل والنفقات الخاصة بها

هكذا نرى من استعراض النشاط الزراعى فى مسر فى العصر الرومانى أن البيئة المصرية قد جمعت فى تناسب معقول بين امكانات العمل وحوافز النشاط . فالتربة المصرية تربة غنية دون أن تصل الى حد التبذير . فلم تكن الشرة تتساقط من الأشجار لفلاحين كسالى . لقد وفر النيل والشمس خامات الحياة ولكن كان لابد لصفها من معركة ضد الموت ، ضد الفياضانات ، وضسد الرمال . كما نلاحظ أنه اذا كان لليونان فضل فى تطعيم

#### الحيوانات:

يلى الحديث عن النشاط الزراعي وأبعاده المختلفة ذكر الحيوانات المساعدة للفلاح في عمله ومن اهها الشيران التي اسستخدمها في ادارة السواقي والنورج ، والحمير التي استخدمت في نقل المحاصيل الزراعيسة ، أما الابقار فقد استخدمت في الطعام ودخلت الخيدول مصر عن طريق سوريا واستخدمت في مباريات الخيول الى جانب انها وسيلة من وسائل المواصلات السريعة في ذلك العصر . أما الخنازير فيبدء أنها لم تكن كبيرة العدد لأن المصريين لم يقبلوا على استخدام هدا الحيوان في الطعام نظرا لقذارته في رأيهم وقصروا استخدامه على تقديم القرابين في المناسسبات الدينيسة ، كما وجدت الخراف والماعن واستخدمت في الطعام وصناعة الملابس الصوفية واستغلت مخلفاتها في تسسميد الأرض . واستخدمت الحيوانات السابقة البرسيم الاخضر والجاف في طعامها ٠ ألما الدواجن فقد عرفت مصر منها الدجساج والحمام والأوز واعتمدت في غدائها على الحبوب وخاصة الفول والذرة الرفيعة •

#### و الفصل الثاني:

#### الصناعة

سجع الرومان الصناعة في مصر كجزء من خطة نعاش أحوال البلاد الاقتصادية ، وقد ساعد موقع مصر لممتاز وظروف السلام التى سادت العالم القديم ونساط التجارة الشرقية على تقدم الصناعة المصرية ، وقد بلل لرومان جهودا كبيرة في سبيل انعاش البلاد اقتصاديا في أول الأمر لأن جزءا كبيرا من فوائد ازدها الحياة لاقتصادية كان يذهب الى روما سواء عن طريق الضرائب و عن طريق أرباح كبار المستثمرين من الرومان ، وقد بارست الحكومة درجات مختلفة من التحكم والاشراف على كثير من الصناعات المصرية مثل النسيج والبردى والطوب نالجعة ، أما المناجم فقد احتكر تها الدولة ، وتركت عناعة الزيت حرة في أيدى الأفراد كل ذلك سلماعد على الدومار الصناعة والتجسارة بمصر على نحو لم تألفه

من قبل ويكفى أن نقول أن الاسكندرية أصبحت أكبر مركز للصناعة والتجارة فى الامبراطورية الرومانية بأسرها ولدينا نص يصف الحياة الاقتصادية فى الاسكندرية بهذه العبارات و أنها مدينة غنية تتمتع بالثراء والرخاء ولا يوجد بها عاطل عن العمل فالبعض يعمل فى صناعة الزجاج وآخرون يعملون فى صساعة أوراق البردى وكثيرون يعملون أما فى صناعة النسيج أو فى أية حرفة أو صناعة أخسرى ، حتى الصحاب العاهات من العجزة والخصيان والعميان كل له عمله ، حتى من فقدوا أيديهم والخصيان والعميان كل له عمله ، حتى من فقدوا أيديهم واحدا هو المال هذا الاله يعبده السيحيون واليهود وكل طائفة أخرى فى الواقع » .

هذه الوثيقة تصف أشهر المنتجات الصناعية الني اشتهرت بها مصر وهي الزجاج والبردي والنسيج لقسد تخصص الفراعنة في صناعة الزجاج منذ أقدم العصور وارتقوا بهدهالصناعة وصدورها الي اماكن متفرقة من حوض البحر المتوسط ويذكر استرابون الجغرافي المسسهور الدي زار مصر عقب فتح المسطس لها ( ٣١ / ٣٠ قبل الميلاد ) يذكر أن صناع الزجاج في الاسكندرية كانت لهم أسرار خاصة بصناعتهم وأن تربة مصر كانت تحسوي مادة معينة تصلح لصناعة الزجاج المتعدد الألوان وقد صنع المصريون أشكالا مختلفة من الزجاج قلدوا فيه

الأواني الفخارية التي كانت ترد اليهم من الخارج (١) .

أما صناعة ورقالبردى وتعمديره للخارج فقد ظلت احتكارا لمصر وذلك لأن نبات البردي كان لا ينمو الا في مستنقعات وأحراش الدلتا في مصر • وكان الورق يصنع من اللباب الليفي اللزج الموجود بساق نبات البرديوهي ساق عريضة من أسفل ومدببة من أعلى • وهذا اللباب كان يقطع بمدية حادة في اتجاه راسي وتوضع فوقها طبقة ثانية من الشرائح متقاطعة معها أي في اتجاه أفقى ، ثم تضغط الطبقتان ضغطا شديدا فتلتصقان بفضل العصارة اللزجة بعد اضافة قليل من ماء النيل ( دون أي صمغ ) وتترك في الشمس لتجف ، وبذلك تتكون ورقة تظهـر الألياف على وجهها أفقية ، وعلى ظهرها رأسية ، وبعدثه يسوى وجه الورقة بمطرقة خشبية او يدعك بصوفة او قطعة من العاج أو الحجر الخفاف حتى يصبح ناعما مصقولاً • وكان وجه الورقة ( recto ) وهو ما تكون فيه الألياف أفقية هو المخصص أصلا للكتابة وقلما كان النص المدون على الوجه يستكمل على الظهر • غير انه كان من السهل أن يكتب أيضا على ظهر الورقة verso

<sup>(</sup>١) غريد من التفصيلات عن هذه الصناعة الهامة في مصر في العصر الرومائي راجع :

D.B. Harden, Roman Glass from Karanis Found by the University of Michigan.

اذ كان ورق البردى المستعمل كثيرا ما يستخدم بعسد الاستغناء عن النص المكتوب على الوجه لتدوين الرسائل الخاصة والحسبابات والمسودات وصور الوثائق الرسمية والقانونية أو لنسخ المحفوظات الأدبية الرخيصة لتعليم الأولاد في المدارس ، ومن الأهمية بمكان أن يستطيع الباحث التمييز بين وجه البردية وظهرها ، حيث ان الكتابة على الوجه غالبا ما تكون هي الأسبق زمنيا بمدة قد تصل الى ٥٠ أو ٨٠ عاما ، وتجرى الكتابة عادة وليس دائما \_ في اتجاه الألياف الأفقية سواء على وجه البردية أم على ظهرها ،غير أن اتجاه الكتابة ليس بالمقياس الدقيق المتعرف على وجه الورقة وانما نعومة الملمس هي المقياس،

وكانت اطراف الأفرخ تلصق ببعضها بمعجون خاص فيتكون من ذلك لفافة ظويلة • وغالبا ما كانت ـ لفافة البردى تحتوى على ٢٠ فرخ • وعلى هذه الصسورة كان البردى يخرج من المصنع . وعند تاجر التجزئة كان المشترى يقتطع من هذه اللفافة الحجم الذى يحتاجه لتادية غرضه •

ويبدو أن تجارة البردي كانت حرة في العصر الروماني دون أن تخضع لاحتكار حكومي لذلك فرضت الحكومة على صناعته ضريبة مالية وضريبة اخرى نوعية تحصل سنويا وترسل الى روما ولعلها كانت كافية لتغطية احتياجات العاصمة من أوراق البردي طوال العام .

اما الصناعة الكبرى الثالثة فهي صناعة النسيج فكانت من أكثر الصناعات انتشارا في مصر ، وقلما خلا منزل من منسيج لسد حاجة الأسرة من الملابس ولكن الى جانب الصناعة المنزلية وجدت مصانع تخصصت في انتاج أنواع راقية من المنسوجات التيلية التي اشتهرت بها مصر منذ أقدم العصور ومن بين هذه المصانع الكبيرة مصنع ابوللونيوس مدير اقليم ابوللونو بوليس هيبتاكوميا (۱) الذي كان يملكه في مدينة هرموبوليس ماجنسا ( الاشمونيين ) وقد أقيم هذا المصنع داخل منزل المدير في الاقليم وانقسم العاملون فيه الى فئات : الاماء وكن يقمن بعملية غزل الخيوط ، أما نسبج الملابس فكان يتم على يد عمال متخصصين . ويبدو أن بعضهم كان يعمل بصفة داثمة وكان شخص يدعى شاريمون يقوم بالاشراف عليهم واستخدم المصنع بعض العمال ولكن بصلفة غير دائمة وذلك باعطائهم المواد الأولية لكي يعيدوها مصنعة نظير مبلغ من المال اما صباغة النسسيج فكانت تنم خارج المنزل على يد عمال متخصصين وأشرفت الينى أنحت المدير وزوجته على عمل الاماء في المنزل · وعنسد غيابها كانت تقوم محلها والدتها يودايمونيس . وفي خالة غياب الاثنتين كانت تحل محلهما سيدة تدعى تيتيبس ويبدو أنها كانت زوجة شاريمون رئيس العمال ، أما

<sup>(</sup>١) كان اقليم أبوللولوبوليس ( حول كوم شيقاد قرب طما بسعافظة سوهاج ) •

تحديد طراز الملابس واختيار الألوان وشراء المواد الأولية اللازمة للصناعة فكان يقوم بها ابوللونيوس المدير بنفسه .

ويبدو السؤال الآن عن كيفية تصريف انتاج هذا المصنع ، من المحتمل أنه قد خصص جزء من الانتاج لتغطية ما تحتاج اليه الدولة من ملابس للجنود الذين كانوايقيمون في اقليم بانوبوليس ( اخميم ) كما تم بيع جزء آخر في الاقليم لاستخدامه في التحنيط ، ومما لا شههاك فيه أن أبوللونيوس وآل منزله قد استهلكوا جزءا كبيرا من الانتاج بل لم يكف انتاج ههذا المصنع لتغطية كل احتياجات الاسرة أذ وردت بعض الاشارات التي تشهير الى شراء أنواع معينة من النهيج (١) .

ويغبرنا بلينيوس الكبير عن أن الاسكندرية اشتهرت بنوع معين من التيل المزين بالرسوم والذي كان يصنع بنسيج عدد من الخيوط معا • وكانت المنسوجات المصرية تصدر بكميات كبيرة الى الأسواق الشرقية في بلاد العرب والهند وكذلك الى مواطن متعددة في البحر الأبيض المنوسط ولم تكن صناعة النسيج من الجل التصدير مركزة في الاسكندرية فحسب بل وجدت مراكز أخرى في أنحاء الوادى • فقد تخصص اقليم الفيوم في تصدير انتاجه

Wipszyoka (E.), L'industrie textile dans l'Egypte : راجع (۱) Romaine, Wroclaw, 1965, pp. 86-87.

الى بلاد العرب والهند ، وبقدر ازدياد التجارة الشرقية فى النشاط فى العصر الرومانى ازدادت صناعة النسييج المصرية قوة وانتاجا حتى أن الكاتب بلينيوس الكبيير اعتقد أن مصر رفعت قيمة وارداتها من الهند وبلاد العرب عن طريق تصدير المنسوجات التيلية ،

اتبعت الحكومة الرومانية سياسة محكمة على هذه الصناعة تحقق الاشراف الكامل عليها . وتتلخص هذه السياسة في امتلاك المصانع الخاصة بها . اما سائر العاملين في هذه الصناعة فقد وضعتهم تحت اشرافها الخاص عن طريق النقابات التي كائت تضم عمال كل صناعة واعفت عمال النسيج من القيام بالاعباء الالزامية وفرضت عليهم ضرائب مالية ونوعية يدفعها النساجون واصحاب المصانع للدولة وحين لاتفي هذه الضرائب بحاجة الدولة كانت تفرض عليهم كميات أخرى اضافية .

اللى جانب هذه الصناعات الرئيسية وجدت صناعات اخرى ذات اهمية تجارية مثل صناعة العطور وتصديرها الى الخارج معبأة فى الوان زجاجية ، هذا الى جانب استيراد التوابل من الهند ثم تصنيعها فى مصر وتصديرهـــا الى الخارج .

كما اشتهرت مصر أيضا فى العصر الرومانى بصناعة التماثيل واللعب والآلات الموسيقية وصبيناعة المخمور والزيوت التى تشجعت بدورها ، وصناعة الفخار وانتاجه بكميات كبيرة واحجام وانواع مختلفة تصلح للأغراض المختلفة .

## الفُصل الثالث :

## التجارة

اندهرت التجارة في الامبراطورية الرومانية خلال القرنين الأول والثاني ويرجع ذلك لعدة اسبباب منها انها ضمت بلادا كثيرة متباينة الموارد الى جانب ظروف السلام التي سادت البحر المتوسسط عقب تطهيره من القراصنة . هذا الى جانب استفادة التجارة من سياسة الاقتصاد الحر وتشجيع الاستثمار الفردى التي سار عليها الرومان لذلك ازدهرت في الامبراطورية الرومانية واستفادت مصر من نموها وساعد على ذلك موقع مصر المتوسط في دائرة الامبراطورية الرومانية الى جانب وجود عدد كبير من المواني الصالحة للملاحة على نل من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وقسد الاسكندرية ألكبر مركز تجاري في العالم بأسره وقسد استفادت مصر من التجارة وخصوصا من التجارة الشرقية الى عسدة ويرجع السبب في ازدهار التجارة الشرقية الى عسدة عوامل و

أولا: اهتمام بعض الأباطرة الرومان بهذه التجارة بل لقد

كانلامبراطور الفسطس هايمكن أن نسميه بسياسة البحر الأحمر وتتلخص في تأمين المواني المصرية الواقعة هناك لذلك وضع ميناء برنيقة (الهراس) تحت امرة قائد يحمل لقب قائد جبل برنيقي ،وكان يتولى ادارة المنطقة والاشراف على مناجمها ومحاجرها الى جانب قيادة المحاميات التي وضعت لحراسة هذه المناجم وتأمين الطرق الصحراوية بين النيل والبحر الأحمر وما فيها من آبار وصهاريج بين النيل والبحر الأحمر وما فيها من آبار وصهاريج كما ارسل حملة الى اليمين بقيادة والى مصر (سنة روما أو لاحتلال أحد المراكز التجارية الهامة ولكن قدر لهذه الحملة الفشل و

ثانيا: اكتشاف الرياح الموسمية في المحيط الهندى على يد هيبالوس في حوالي القرن الاول قبل الميلاد وتهب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية في الفترة من يونيو الى أكتوبر ، وهي ريح عنيفة يكون من نتيجتها أن يصبح البحر صاخبا ، ولم يكن في استطاعة المراكب أن تواجهها من قبل ويرجع الفضل لهيبالوس في معرفة كيفية الاستفادة منها وذلك بملاحظة مواقع المواني وأحوال البحر ، وقد سار على دربه كثير من الملاحين اليونانيين في العصر البطلمي ، واستطاعوا بهذه الوسيلة أن يصلوا الى الهند في جرأة واقدام وخلفهم الرومان في هسادا الطريق ،

ويعطينا الجغرافي استرابون الذي عاصر أغسطس صورة عن مدى ازدهار التجارة الشرقية حينيقول: « ان السفن التي كانت تسير في البحر الاحمر والتي لم تتعد خليج العرب لم تكن تزيد على ٢٠ سيفينة أما الآن فان الأساطيل الكبيرة تسير الى الهند والى أقصى حدود أثيوبيا ومن هناك تعود محملة الى مصر بأغلى البضائع ثم توزعمنها الى سائر البلاد • وهكذا تجني مصر ضريبة مزدوجة عيل البضائع حيث ترد اليها وحين تصدر منها • وترتفع الضريبة بقدر ارتفاع قيمة البضائع • ويواصل استرابون قوله بأنه كان لتجار الاسكندرية ١٢٠ سفينة تعمل في تجارة الهند عجم السفينة عن ذي قبل وأصبحت السفن بل زاد حجم السفينة عن ذي قبل وأصبحت السفن أكثر قدوة على سرعة الملاحة (٢) •

واصلت التجارة الشرقية نموها وازدهارها في القرن الثاني ، وساعد على ذلك شق الطريق البرى الهام الذي ربط بين ايله على رأس خليج العقبة وبين دمشق مارا بالبترا وبصرى كما تولى الامبراطور تراجان تطهير القناة التي كانت تصل النيل بالبحر الأحمر بعد أن طمستها المياه ، كما

التجارة الشرقية راجع الآتي: (١) عن التجارة الشرقية راجع الآتي: Charleswosth (M.P.), Trade Routes and Commerce of the Roman Empire, Cambridge, 2nd ed., 1926.

 <sup>(</sup>۲) عن آشكال السفن راجع : سعاد ماهر ، البحرية في مصر
 الاسلامية وآثارها الباقية ( القاهرة سئة ۱۹۹۷ ) صفحة ۱۹۸ - ۱۰۹ -

حفر قسما جدیدا أمدها به حتی اصبحت تتصل بالنیل عند حصن بابلیون و کان النیل فی ذلك الوقت یجری تحت اسواره و کانت له مرسی ترسو فیه السفن کذلك شق تراجان خلیجا بدا فی مدینة منف (البدرشین) مارا بمدینة بویسطی (تل البسطة) بالقرب من الزقازیق و فاقوزا (فاقوس) فكانت السفن تسیر فیه حتی بحیرة المنزلة ومنها الی بلوز (بورسعید) ومنها الی البحر الأبیض المتوسط مذا بالاضافة الی الطریق الشرقی القدیم الذی کان یخریم من منف الی القانم ومنها الی البحر الاجمر .

ترتب على ازدهار التجارة الشرقية نشساط حركة السيفن في موانى البحر الأحمر وتشمل ميناء ارسينوى (على رأس البحر الأحمر) وقد سببت ضحالة مدخله بعض الصعوبات امام الملاحة ، اما ميناء برنيقى (الهراس) الذى انشاه بطليموس فيلاديلفوس (١٨٣ – ٢٤٦ ق.م) فقد كان على جانب من الأهمية على الرغم من ضحالة مدخله وبعده عن قفط بمسافة بلغت عشرة أيام وتعرضه لرياح شديدة في بعض الأحيسان ، اما مينساء ميسوس هرموس ( أبو شعر القبلى ) فقد كان أهم موانى البحر الاحمر وبلغت المسافة بينه وبين قفط سبعة أيام راعد الطريق اليه بمحطات المياه واستراحات التجار ، وكان يقع على مسافة قصيرة من هملا الميناء محاجر الرخام والجرانيت عند المنطقة التي سميت باسم جبل كلوديوس وكان يقع على بعد ثلاثين ميلا من البحر .

استفادت مصر من مواني البحرالاحمر في صادراتها ووارداتها وتكونت الصادرات أساسا من البرونز والقصدير والذهب والمنسوجات • أما الواردات فكانت في جوهرهـــا سلعا كمالية مثل اللؤلؤ والبخور والتوابل والعطور والعاج والمنسوجات القطنية • ويبدو أنالصادرات والواردات كانت تسير على احد الطرق الآتية تنقل السلع المسدرة من الاسكندرية الى النيل ثم تتوقف في هرموبوليس عنسد بوابة المدينة لتنتقل بعدها الى ميوس هرموس مباشرة أو الى ميناء برنيقى بواسطة الطريق الذى مهده هادريانوربط بين مدينة أنتينوبوليس ( الشيخ عباده ) وبين ميناء برنيقي وواصلت بعض البضائع رحلتها بعد هرموبوليس ماجنسا حتى قفط لتنتقل بعدها برا على ظهور الحمال الى ميناء برنيقى لتحمل في السفن وزودت هــذه الطرق بمخطات لخدمة التجارة والحيوانات التي استخدمت في نقل البضائع وكانت السفن التجارية تسير عادة في حراسة مسفن مسلحة خير تسليح لدفع خطر القراصنة عنها • وقد وصلت بعض هذه السفن الى الهند التي جاء منها وفود الغسطس وحملت سفن التجار من هناك الحرير والقطن وغيرها من الأقمشة الرقيقة والتوابل والجواهر من الجنوب • وقد عرف التجار سيلان ولكنهم يعقدوا معها صلات منتظمة كما زارت السفن ساحل المسومال والنطقة المعروفة الآن باسم رأس التوابل وكان العاج والجلود والرقيق من أهم صادراتها .

ازدهرت التجارة الشرقية ازدهارا كبيرا خلالالقرن الأول حتى لقد شكا بليني من استنزافها لاموال الامبراطورية الرومانية ، كما سجل غلو الامبراطور نيرون في حرق الآدن في جنازة زوجته الثانية بوبايا وواصلت هذه التجارة نموها في القرن الثاني وأواثل القرن الثالث ثم بدأت في الدبول والانكماش مند منتصف القرن الثالث . ويرجع ذلك لعدة اسباب منها اهتمام ملوك ساسيان (فارس) الأواثل بأن يكون لهم طرق ملاحتهم الخاصة بعيدا عن ملك الرومان. لذلك انشئوا عدة موان بحرية ونهرية كما عقدوا صلات تجارية مع شعب الزنوج في شرقى الصومال وهم اللين عرفوا باسم (زند افریك شاه) كما كان لاتحاد دول غرب شبه الجزيرة العربية ومنافسية مملكة اكسوم اثرني أضعاف خطوط الرومان البحرية . هذا الى جانب ان اضمحلال موارد الدولة الرومانية قد انعكست آثارها على انهيار التجارة ، ومما يدل على حفاف شرايين التجارة الرومانية عدم اشارة المراجع اليها الى جانب قلة العملة الرومانية التي عثر عليها في الهند أو في البلاد الأخرى التي عقد الرومان معها صلات تجارية .

#### الفصل الرابع:

# الضرائب والالتزامات العامة

كان الفلاح المصرى مطالبا بحوالى ربع دخله لسسد الضرائب العينية والنقدية المستحقة عليه للدولة سنويا ويأتلى على رأس الضرائب العينية ضريبة القمح التي كائت تعتبر أهم ضرائب هذا النوع (١) • وقد تراوحت ضريبة القمع على الأراضى الخاضعة بصفة عامة بين إلا الى ٢ أردب عن كل أرورا ( فدان ) • أما أراضى الدولة فقد تراوحت هذه الضريبة بين ١ الى ٧ الرادب عن الأرورا الواحدة (٢)

ويدور السؤال الآن عن كيفية حصول الحكومة على نصيبها من القمح كل عام 9 بعد الحصاد كان يتم نقل

<sup>(</sup>۱) بلغ متوسیط ما کانت تحصیل علیه روما بن مصر بینویا من القمع (۲۰) ملیون مودیوس • القمع (۲۰) ملیون مودیوس = ۱۸ کیلة •

Wallace, op. cit., pp. 11-12. (7)

محصول القمع الى طاحونة القرية ليتم درسه هناك، ويبدو ان مستأجرى الاراضى الحكومية بكافة أنواعها كانوا ينقلون محصولهم الى الطاحونة أما بواسطة دوابهم الخاصة وفى حالة عدم توافرها لديهم كان يتم نقله بواسطة دواب النقل الحكومية نظير ضريبة حمل المحصول ويبدو أن ملاك الأراضى الخاصة لم يتمتعوا بهذا الحق ولم يعد يسمح للفلاح منذ القرن الثالث أن يحمل محصوله من الطاحونة الا بعسسد أن تحصل الحكومة على نصيبها من الضرائب . وكان شيوخ القرية يمثلون الفلاحين في مراجعة الفلال والتاكد من أن الحكومة قد حصلت على نصيبها دون زيادة .

ولما كانت طواحين الغلال تقام دائما في اطراف القرى في الأماكن غير الصالحة للزراعة من الاراضي الملكية غير المؤجرة فقد فرضت بعض الرسيوم على الفلاحين نظير استخدامهم لها. كما كلف الفلاح بنقل نصيب الحكومة من غلال أرضه من طاحونة القرية الى صوسعة الفلال، وكان في استطاعة مستأجري الاراضي الحكومية استخدام فوافيل الدواب الحكومية نظير مكس خاص بدلك ، وببدو أن الدواب الحكومية كان قاصرا عليهم دون اصحاب الأراضي الخاصة (۱) .

وليس من المستبعد أنه كان هناك نظام معين لصوامع المغلال يتمشى مع تدرج رتب محصلي القمح المشرقين على

الصوامع في القرية والمركز ثم في القسسم وبعد ذلك في عاصمة الاقليم التي كان يصب في صومعتها نهر غلال الاقليم بأكمله • وكان يفضل دائما أن تكون الصلوامع المركزية قريبة من النيل حتى يسبهل تصدير الغلال الى الاسكندرية تمهيدا لنقلها الى مدينة روما (١) •

كما فرض رسم اضافى على الصحاب الاراضى الخاصة نظير نقل الفلال من الصومعة الى الميناء وقد خصص هذا الرسم لدفع أجور موظفى الصومعة المختصين بتصليب الغلال وأجور سائقى دواب النقل ونفقات انزالها الىالسفن وكان محصل ضريبة القمع sitologos هـو المسئول عن دفع هذه الاجور وحصل المحصل رسما آخر بلغت قيمته الا من محصول القمع ، ومن المحتمل أن يكون قد خصص دخل هذا الرسم لحفظ الغلال في الصوامع ، أو ربما كان في الم دفعها الفلاح نظير عدم نظافة القمح أو أنه كان بمثابة مكافأة للمحصل تفسه ولا نستبعد أبدا أن تكون نفقات

<sup>(</sup>۱) كاو يتم حفظ الغلال بعد تجميعها في الاسكندرية في نيابوليس وهرميوم Hermeum تمهيدا لتصديرها لبناء بيتيول Puteoli أو ميناء أوستيا Ostia في ايطاليا تحت اشراف الموظف الروماني المسئول عن ذلك والذي كان يلقب بلقب بروكيوراتو Procurator أن أهائي الاسكندرية هم الذين كانوا يقومون بمهمة نقل الغلال الى روما كما كونوا نقابات لملاك ما السفن وجرت العادة أن يبحر اسطول الغلال في الربيع حين يسمح الطقس بللك في حراسة الاسطول السكندري الوغسطسي أو وحدات من القوة البحرية

نقل القمح الى الاسكندرية قد فرضت على كاهل دافعي الضرائب •

بعد أن ينتهى الفلاح من تسليم ضرائب القمح العينية للدولة يصرف له أو لمثله ايصال من المحصل أو احد مساعديه ويذكر في هذا الايصال اسم دافع الضريبة والمجموع الكلى للفلال التي دفعت ، وفي بعض الأحيان كان يحدد في الايصال مقادير الضرائب الاضافية التي تم جمعها وكان مالك الأرض أو مستأجرها الأصلى يطلب من مستأجريه أو المستأجرين من الباطن نسيسخة من ايصال دفع الضرائب المستحقة عليه ليحتفظ بها في سجلاته الخاصة (1).

لم تقتصر مهمة المحصل على استلام القمح واعطاء الايصالات وتصدير الغلال الى الاسكندرية ولكنه كان يحتفظ ببذور التقاوى للسنة التالية (٢) ، كما كان يستقطع من وارداته ما تحدده الحكومة من رواتب لموظفى الصومعة الى جانب احتفاظه بتقارير عن الصلادر والوارد من الغلال وتقارير عن الايصالات اليومية ، كما كان يقدم تقريرا كل عشرة أيام وكل شهر وكل اربعة اشهر وكل سنة لكل من عشرة أيام وكل شهر وكل اربعة اشهر وكل سنة لكل من مدير الاقليم والكاتب الملكي ومدير الحساب الخاص ، وكان يرسله مع مندوب عنه ، وكانت تقارير المحصل على نوعين : يتارير مفصلة يذكر فيها اسم دافع الضريبسة والتاريخ

P. Sarapion, (A.D. 100), P. gr. 221. (1)

<sup>(</sup>۲) عندما یاخد الفلاح بدور التقاری من الصومعة ، کان علیه ان یمیدها بعد حماد محموله فی شهر بؤونه .

والشهر الذي تم فيه الدفع ، وتقارير أخرى اجمالية والي جانب القمح استلم المحصل ضرائب الأراضي الزراعية المزرعة بأنواع الحبوب والبقول الأخرى مشل الفول والعدس والسيمسم وكل المحاصيل التي كانت تنتجها الأراضي الحكومية . ويبدو أن الصوامع قد الديرت بطريقة تشبه نظام البنولة فقد كان في امكان الفلاح أن يسلم محصوله لصومعة أخرى غير التي يتبعها ثم تبلغ الصومعة الاصلية بذلك نظير مكس أضافي وذلك في حالة ما أذا كانت الصومعة التي سلم الحبوب اليها ابعد عن الميناء من طير صومعته التابع لها أصلا . ويتم دفع هذا الكس نظير نسبة مئوية على القمح .

ساعد المحصل في تأدية عمله سكر تاريون ومساعدون وكان عددهم يتناسب مع اهمية الصومعة هذا الي جانب عدد آخر من صغار الموظفين مثل هؤلاء الذين كانوا يقومون بختم اكياس الغلال وحراس الصومعة والمختصين بكيل الغسلال في الصوامع المركزية ، بالإضافة الى الحمالين الذين يحملون الغلال من الصومعة الى السفن الراسية عند شاطىء النهر الغلال من الصومعة الى السفن الراسية عند شاطىء النهر

فرض على الفــلاحين ضرائب عينية أخرى من أهمها ضريبة التموين العســكرى annona militaris وكانت ضريبة نوعية أضافية على أراضى الغــلال ، فرضت لتموين القوات الرومانية المقيمة في مصر أو في المناطق المجاورة ومدها بالقمح والشعير والنبيذ ، وكان يمكن دفع قيمة هذه الضريبة نقدا لمحصلي الضرائب النقدية ،

وفرضت الحكومة ضريبة تعرفباسم حزمة \_ ربطة \_ البرسيم الجاف ويبدو أنها كانت ضريبة عينية فرضت في بادىء الامر على فلاحى الدولة بواقـــع ربطه واحــدة من البرسيم الجاف عن كل أرورا ، ثم تحــولت منذ أوائل القرن الثانى الى ضريبة نقــدية خصص دخلهـا لشراء البرسيم الجاف الذى تحتـاج اليه المخيول في الجيش الرومانى . ومن هنا يتضع لنا السـبب في تحويلها الى ضريبة نقدية لأن حمل البرسيم الجاف وتوزيعه على القوات الرومانية كان يتطلب نفقات كبيرة (١) .

وفرض على الفسلاح الذى يطلب مسح أراضيه مكس عينى بلغ \ اردب من القسسح بصرف النظر عن المساحة المطلوب مسحها ٠

أما الضرائب النقدية التي فرضت على الفسلاح فكانت هي الاخرى متعددة ومتنوعة ومن أهمها الضرائب التي فرضت على أراضي الحدائق وخاصة أراضي الكروم، ويمثل دخل هذه الضريبة جزءا مهما من الدخل النقدي للادارة الرومانية في مصر حيث أن مزارع الكروم كانت هي الشيء الوحيد الثابت لملاك الأراضي الخاصة وملاك الضياعالكبرى التي نمت خلال القرن الأول ، واختلفت ضريبة الكروم من القيم لآخر تبعال لجودة الارض وقد تراوحت قيمة هذه الضريبة في اقليم طيبة (الأقصر) من ، ٢ الى ، ٤ دراضمة عن الضريبة في اقليم طيبة (الأقصر) من ، ٢ الى ، ٤ دراضمة عن

Wallace, op. cit., p. 25. (1)

الفدان الواحد، وكان كروم اقليم طيبة من اجود الأصناف ولا غرابة في ذلك حيث كانت اغلب مزارع المسكروم في في ايدى الكهنة وبلغت الضريبة النقدية التي فرضت على الأرورا المزروعة بالنخيل ٢٠ دراخمة في اقليم طيبة . ووصلت ضريبة الأرورا المزروعة بالخضراوات ٢٠ دراخمة والمزروعة بالفائهة ٣٠ دراخمة (١) .

فرضت الحكومة ضريبة نقدية خصص دخلها للانفاق على تقدية الجسور والقنوات بلغت في اقليم ارسينوى (الفيوم) ١٠٠ دراخمة بالاضافة الى بعض الرسوم النقدية الاضطافية على الارورا من أراضي الاقطاع العسكرى أما الاراضي المؤجرة فقد بلغ معدل ضريبتها ١٥٠ دراخمة عن كل ارورا ٠ كما فرضت ضريبة نقدية نظير تحويل بعض اراضي الزراعية الى الرض للبناء ٠

وحصلت الحكومة على كثير من الضرائب النقدية على حيوانات الفلاح فقد كان على كل من يملك ثلاث اناث من الحمير ومهران ـ ذكر وأنشى • أن يرسل تقريرا عنها الى الموظفين المختصين بذلك في شهر أمشير • وجرت العادة على أن يختم المالك التقرير بذكر اسمه وعنوانه والتاريخ • ويبدو أن هذه الضريبة كانت ضريبة ايراد أي كانت تفرض

بمعدل واحد في كل اقليم • كما فرض على الحمير الخاصة سخرة سنوية لمدة خمسة أيام تعمل فيها في الأجران الحكومية أو لمساعدة العمال في حفر الترع والقنوات • وكان يمكن اعفاء الحمير الخاصة من هذه المسخره نظير رسم بلغ في كرانيس (كوم أوشيم في الفيوم ٨ درخمسات وكان يصسدر بمقتضى دفع هده الضريبة براءة لصاحب الحيوان • diploma onon

كمسا كانت ضريبة الخنازير ضريبة ايراد ، وقد فضلت الحكومة أن تكون كذلك نظرا لأن هسدا الحيوان يعتبر من أخصب الحيوانات اذ تنجب الانثى منه مرتين في السنة ، كل مرة ثلاثة حيوانات ولم يكن في وسعها أن تضبط ضرائب محددة عليها ، ويبلغ معدلها السنوى في اقليم هرموبولبس ماجنا (الاشمونين ـ المنيا)(١) دراخمة، ٤ أوبل ،

ولفرض الضرائب على الخراف والماعز كان على مالكها أن يرفع عنها تقريرا لمدير الاقليم كل عام وكان المالك يشير فيه الى تقرير العام السابق في حالة امتلاكه لها • كما كان يذكر ما اذا كان قد تم اعفاء أغنامه من الضرائب أم لا ويسرى الاعفاء في حالة وجوده لمدة عام واحد • واذا فقد المالك أغنامه بسبب الموت أو السرقة فعليه آن يوضح ذلك • وعند بيعها عليه أن يذكر اسم المشترى الجديد وعنوانه واذا انتقلت الى اقليم آخر عليه أن يوضح ذلك • ولدينا

وثيقة فريدة مؤرخة سنة ٢٣م . وهي عبسارة عن تقرير مرسبل الى مدير اقليم كينوبوليس Cynopolis ( في المنيا) من شخص يدعى كرينثوس cerinthus وكان عبدا للسيدة الرومانية انطونيا ( زوجة دروسيوس Drusus ليبدو أنها كانت من الاسرة المالكة وكانت تملك مزرعة من أراضي الوسية ) ويذكر في تقريره الى المدير أنه يرغب في أن يرسل الاغنسام والماعز التي يقسوم برعيها الى منطقة اكسيرونحوس (البهنسا في مواجهة كينوبوليس) ويلتمس منه أن يسمح له بالانتقال • يتضم من هذه الوثيقة أن مثل مذا الانتقال كان ينبغى أن يرسل عنه تقرير وذلك حتى تظل سنجـــلات كل من الاقليمين منتظمة • وكان على مقدم التقرير أن يذكر أماكن رعى الاغنام واسم راعيها في حالة وجوده وعنوانه كاملا • وجرت العادة على أن تقسدم هذه التقريرات في الايام الخمسة الاخيرة من شهر أمشير . وكان على المالك أن يقدم ملحقا لتقريره الاول في شهر أبيب • ويرى البعض أنه كان يجرى احصاء للاغنام والماعز في كل اقليم كل عام ولكني الميل الى الراي الذي يقول ان مذا الاحصاء لم يكن يتم الا بالنسبة للتقارير التي يحيط الشك بمعلوماتها • وبلغت قيمة ضريبة الاغتام في يوهيميريا Euhemeria (قصر البنات في الفيدوم) مبلغ الله عن كل رأس ، وفي اقليم سيني Syene (أسوان) انخفض معدلها إلى ١ دراخية ، ٢ أوبل عن كل رأس • ...

ويبدو أن دفع هذه الضريبة التي كانت تختلف من اقليم إلى آخر كان يعطى لدافعها الحق في أن يرعى أغنامه في كل الاراضي الملكية الصالحة لذلك في الاقليم الذي يقيم فيه • ويؤكد هذا تلك العبارة التي كانت ترد دائما في تقريرات المسلاك والتي تشير إلى أنه قسد تم رعى الاغنام والمساعز في كل الاماكن الصالحة لذلك في الاقليم • ومن المحتمل أن هذه الضريبة مثل ضرائب الحيوانات السابقة المحتمل أن هذه الضريبة مثل ضرائب الحيوانات السابقة كانت ضريبة ايراد •

أما الجمال فليس لدينا الا اشارات قليلة توضح أنها كانت تملك ملكية خاصة ، ويبدو أن الحكومة قد احتكرت ملكيتها خلال القرن الاول الميلادى الأهمية هذا الحيوان في نقل المتاجر في الصحراء ولكن حين قل نشساط التعارة الشرقية الصبح هذا الاحتكار غير مجد لذلك تخلت الحكومة عنه ، ومن الفترة الممتدة من سنة ١٣٦ م الى سنة ١٢١٧ ملك لدينا ١٣١ تقريرا عن الجمال ، وهذه التقاربر تشبه من حيث صبغتها تقارير الاغنام والماعز ، وقد بلغت ضريبة الجمال في الفيوم عشرة دراخمات في السنة عن كل رأس الجمال في الفيوم عشرة دراخمات في السنة عن كل رأس أما المهر الصغير فكان يستثنى من دفع هذه الضريبة (١) ، ولكي تستكمل صورة الحياة الاقتصادية ينبغي علينا ولكي تستكمل صورة الحياة الاقتصادية ينبغي علينا

Oxford, 1938.

<sup>(</sup>١) اكتفيت هنا بذكر أهم الضرائب الزراعية التي أثقل بها الفلاح في مصر في طل الادارة الرومانية ولدينا مئات من الضرائب التي فرضت في ذلك العصر ولزيد من التفصيلات راجع Wallace, Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian,

ن نتوقف في ختامها عند الضرائب ذات الصفة السياسية والاجتماعية وياتي في مقدمتها ضريبة الراس Laographia باللاتينية Tributum capitis • وتعتبر هذه الضريبة ن أهم مصادر الدخل للادارة الرومانية وتم فرضها منذ وائل العصر الروماني بمقتضى أول تعداد أجرى للسكان ني مصر الرومانية سنة ٢٤/٢٤ق٠م والذي أصبح يجري كل اربعة عشر عاما بعد ذلك وقد استثنى من دفع هذه الضريبة الرومان ٤ ومواطنو المدن الليونانية في مصر وعدد من رجال الدين والعلماء والموظفين • ومن المحتمل أنه قد تم اعفاء طبقة المستوطنين العسكريين في اقليم ارسيتوي (الفيوم) من هذه الضريبة • وتم فرضها بمعدل واحد على الطبقة الواحدة بصرف النظر عن دخل كل فرد أو قدرته المالية ، وكانت تفرض على الذكور دُون الاناث ابتداء من سن الرابعة عشرة الى سن الستين أو الثانية والستين. وقد اختلف معدلها من اقليم الى آخر ، وتراوحت في بعض اجزاء مصر العليا بين (١٦) الى (٤٠) دراخمة استويا . وبلغ اقل معدل لها في اقليم هرموبوليس ماجنا (الأشمونين) ٨ دراخمات وأعلى معدلها في نفس الاقليم (١٦) دراخمة. وكان الكثر الطبقات ثراء وثقافة في أي اقليم هم الذين يدفعون أقل معدل لها . وأما أكثر الناس فقرأ وأعنى المصريين ومن فيوضعهم فكانوا يدفعونها بأعلى معدل لها في الاقليم ، ولثقل هذه الضريبة سمحت الادارة بامكان دفعها على القساط سنوية . ويبدو أنه لم يكن هناك شهر معين

للدفع · أما العبيد فكانوا يتبعون وضع سادتهم من حيث الاعفاء منها أو دفعها كاملة أو مخفضة بمعنى أن العبد الذي يملسكه سيد رومانى أو سكندرى الجنسية مشلا لا يدفع الضريبة · أما العبد الذي يملكه مواطن من سكان عاصمة اقليم ولنفرض مثلا من مواطنى عاصمة اقليم هرموبوليس ماجنا فيسدفع عنه (٨) دراخمات — أما العبد الذي يملكه مصرى في نفس الاقليم فيدفع عنه (١٦) دراخمة ·

لكن ما هو الوضع بعد صدور دسستور الامبراطور كاراكلا سنة ٢١١ والذى منح بمقتضاه الجنسية الرومانية لكافة سسكان الامبراطورية الرومانية ما عسدا الاجانب المستسلمين (dediticii) ؟ (١) هل منح المصربون الجنسية الرومانية أم انهم اعتبروا من فئة الاجانب المستسلمين ويرى الاستاذ هارولد ادريس بل Bell انه قد تم رفع المصريين الى مصاف الرومان ولذلك أصسبحوا خاضعين المصريين الى مصاف الرومان ولذلك أصسبحوا خاضعين المسربية المسيراث التي كانت تفرض على تركات المواطنين السرومان دون أن يترتب على ذلك اعفساؤهم من ضريبة الراس (٢) ويوافق كثير من المؤرخين على رأى الاستاذ بل

2

<sup>(</sup>١) يعسرف الفقيه الروماني جايوس Gaius المستسلمين بأنهم الأعداء الذين حملوا السلاح وحاربوا الفسيعب الروماني ولما هزموا خضعوا .

H.I., Bell, «The Constitutio Antoniana and the (1) EgyptianPoll-tax » J.R.S., 37, 1947, p. 18.

ولزيد من التفصيلات راجع A.H.M. Jones, «Another Interpretation of the Constitutio Antoniana», J.R.S., 26, 1936, pp. 223-235.

الخاص باستمرار خضوع المصريين لدفع هذه الضريبة . على حين بميل آخرون الى ترجيح الغائها عقب هسذا القانون (١) .

حقيقة لقد عثر على عدد قليل من الوثائق التي تشير الى استمرار هذه الضريبة حتى سنة ٢٢٢م ، ولكن اذا قارنا هذا العدد من الوثائق بما عثر عليه من الوثائق التي تشير الى نفس الضريبة قبلدستور كاراكلا الوجدناه قليلا جدا فهل يكفى هنذا العدد القليسل أن يكون دليسلا على استمرارها في مصر ،

حقيقة لقد كان في الغائها اضرار بالغة بالخزانة الامبراطورية ولكن ينبغي علينا أن لا ننسى أنه قد ترتب على خضوع جميع الرومان الجديد لضريبة الميراث ذات الدخل الرتفع فيه تعويض كبير للخزانة .

ويلى ضريبة الرأس ضريبة (Aurum coronarium)

كانت هذه الضريبة في الاصل اختيارية يدفعها المواطنون

عند تسول الاباطرة الحسكم وعند اقامة مواكب النصر
الامبراطورية وأثناء الاحتفال بالاعياد التذكارية ، وقد
أعفى بعض الاباطرة سكان الولايات من هذه الضريبة ولكن
ما قارب القرن الاول الميلادي على الانتهاء حتى تحولت هذه
الضريبة من ضريبة اختيارية الى ضريبة اجبارية سنوية
تحصل لصالح التاج الامبراطوري ،

را) عند مناقشة المالي المختلفة وراه فرض هذه الضريبة راجع V. Tcherikover, « Syntaxis and Laographia », J.J.P., IV, 1950, p. 192 ff.

وبالاضافة الى سلسلة الضرائب السابقة فرضت الحكومة على الاهالى أعباء والتزامات أخرى عدد زيارة الاباطرة أو كبار الموظفين لمصر فكانت تكلفهم باحضار الخبز والخضراوات والفواكه والنبيد والبرسيم الأخضر والجاف لطام الحيوانات والمصابيح والأوز والزيت والعاسوالزيتون والاسماك واللجاج (۱) .

وبعد الاستعراض السابق لأوجه الحياة الاقتصادية بكافة فروعها نلاحظ أن القاعدة الوطنية العريضة قد اثقل كاهلها بالضرائب والاعباء، فهى التى كانت مطالبة بدفع أعلى معدل لضريبة الرأس الى جانب السخرة التى فرضت عليها هذا الى جانب سلب الفسلاح أكبر قدر ممكن من محصول أرضه كل عام فى شكل ضرائب ومكوس متعددة حتى انه كان مطالبا بدفع ما يوازى ربع دخله سسنويا للادارة الرومانية هذا فى الوقت الذى لم يكن يستطيع فيه أن يسد رمقه الا بصعوبة بالغة ، وقد أدى هذا الى سوء الأوضاع الاقتصادية والشسكوى المريرة التى بدانا نسمع الينها خصوصا بعد ارتفاع أثمان كل شيء وقد اضطر كثير ألينها خصوصا بعد ارتفاع أثمان كل شيء وقد اضطر كثير من الفلاحين الى الفرار من أراضيهم وقراهم ووحد بعضهم

<sup>(</sup>۱) لدينا من اقليم هرموبوليس ماجنا ( الاشهونين ) مالا يقل عن مائة وثيقة خاصة بهذه الفريبة قبل سنة ۲۱۱ ، ولدينا ثلاثة وثائق فقط بعد دستور كاراكلا من المحتمل أن الوثائق الثلاثة الأخيرة عبارة عن متأخرات لدفع الفريبة قبل سنة ۲۱۱ .

في زحام مدينة الاسكندرية ملجاً وملاذا وقام بعضهم بالاختفاء في أحراش ومستنقعات الدلتا حيث كانوا يقومون بأعمال التلصص وقطع الطرق وترتب على هذا أن هجرت قرى بأكملها وأصابت الحياة الزراعية نوع من الشلل النصفي في أواخر العصر الروماني وليس هاذا بالشئ الغريب وذلك لأن أي حكم أجنبي لأي شعب هدفه الاول والاخير امتلاء خزائنه بامتصاص دماء الشعوب الخاضعة ، لقد حاول بعض الإباطرة الرومان العمل على اصلاح بعض مرافق الحياة الاقتصادية وليكن لم يتم ذلك بقصد خدمة السكان أساسا ولكن لتحقيق أكبر قدر من الفائدة لخزائنهم ولامتصاص أكبر قدر من مجهود المواطنين وثرواتهم .

لباب النالث النظام الإدارى

#### و الفصل الاول:

## الادارة المركزية في الاسكندرية

کان من الطبیعی آن یقوم الامبراطور اغسطس بعد فتح مصر سنة ۳۱/۳۱ م بالنظر فی البناء الاداری واول شیء اهتم به هو تعیین ناتب له فی الولایة وفضل اختیار «والی الاسکندریة ومصر» praefectus Alexandreae et مصر» Aegypti من طبقة الفرسان الرومان (۱) لأن ثقته فیهم کانت اکبر من ثقته فی الطبقة الارستقراطیة من رجال السناتو اذ کان بخشی اذا عین احدهم بدفعه طموحه الی

<sup>(</sup>۱) طبقة الفرسان مي طبقة رجال المال والأعمال في روما • وكان منصب والى مصر أعلى منصب في سلك وطائف الفرسان التي كانت مرتبة ترتيبا تصاعديا على النحو التالى : منصب قومندان الشرطة vigilum praefectus ومدير التبوين praefectus annonae وقائد الحرس البرتوري praefectus praefectus praetorio ثم منصب والى الاسكندرية ومحر منصب والى مصر يأتي قبل منصب قائد الحرس البريتوري الذي أصبح أخطر منصب من مناصب هذا السلك •

الاستقلال بمصر اعتمادا على مواردها الوفيرة وصعوبة فزوها (۱) . الى جانب أن الفرسان بحكم خبرتهم العملية في شبون المال والتجارة وممارستهم لمنصب مدير تموين العاصمة قبيل مجيئهم الى مصر مباشرة اقدر من رجال السناتو في ادارة مصر التي كانت اهمينها الاقتصادية تاتى في المقام الأول .

كان والى مصر بمثابة ناتب الامبراطور ومنه يستمد سلطته ويعتبر مسئولا امامه مسئولية مباشرة و وتربع الوالى على رأس الجهاز العسكرى اذ كان القائد العلمانية في مصر كما كان يشرف على الجهاز القضائي الادارى بالاضافة الى أنه كان المهيمن على الجهاز القضائي لذلك كان يعقد مجلسه القضائي ثلاث مرات في السنة المرة الأولى في شهم ينساير في بيلوزيون (الفرما) بور سعيد) للفصل في قضايا أقاليم شرق الدلتا ، والمرة الثانية في الفترة الممتدة من فبراير الى ابريل للنظر في قضايا أقاليم مصر الوسسطى والعليا والمرة الثالثة في شهرى يونيو ويوليو في الاسكندرية للنظر في قضايا أقاليم غرب الدلتا ، وفي بعض الأحيان يعلن الوالى عن

<sup>(</sup>۱) عزل الامبراطور أغسطس أول والى لمصر كورنيليوس جاللوس وكان أحد أصدقائه المقربين لأنه تجاوز حدود منصبه باقامة نصب كلكارى لنفسه تتخليدا لما قام به من أعمال ، كما قتل الأمير جرمانيكوس بالسسم حين زار مصر وقسام يبعض الإعمال التي اعتبرها الامبراطور تبيريوس تجاوزا لحدود سلطته ،

عقد مجلسه القضائي في الدلتا أو في الوجه القبل وفي هذه المجالس القضائية يقوم الوالى بالفصل في القضايا المدنية والجنائية وكان يتمتع بحق مصادرة الاملاك واصداد أحكام الإعدام لو اقتضى الأمر • هذا الى جانب النظر في المسائل الادارية والمالية ومراجعة التقارير وفحص كشوف الضرائب ، كما أن المسائل المتعلقة بمغادرة مصر من طريق البحر بدون جواز سفر apostolos كانت تقع ضمن اختصاص الوالى • وتنص احدى مواد وثيقة (P. Gnomon) الخاصة بمدير الدخل الخياص Idios Logos على أن الأشخاص الذين يجسوز لهم مغادرة مصر بحرا اذا غادروها دون الحسسول على جواز بالسفر تفرض عليهم غرامة مقدارها ثلث أملاكهم ، وأذا صدروا عبيدا لهم دون جواز تصادر كل أملاكهم • ومادة ثالثة تقول : أن رومانيا غادر البلاد بحرا دون أن يحصل على جميع أوراق السفر فغرم عددا معينا من التالنتات (١) وهبي غرامة باهظة

وحل الوالى فى نظر سكان مصر محل الملوك البطالمة (٢) لذلك كان محرما عليه ركوب النيال زمن الفيضان خوفا عليه من الغرق ، كما كانت جموع الاتباع Clientes تحية

Lewis and Reinhold, Roman Civilization, Arts, 54. (1) 66, 68, p. 382.

Tacitus, History, I, II.

الصباح (۱) . وحين يقوم الوالى بجولاته التفتيشية فى انحساء الوادى كانت السلطات المحليسة تحرص على الاستعداد لمثل هذه الزيارات ، فترهق الأهالى بالمطالب وكان الوالى يستقبل بالحفاوة البالغة حيث تنظم له المواكب وتلقى له الخطب وترين تماثيل الآلهة فى المعابد وتقام له الحفلات تكريما له ،

هكذا راينا أن سلطات الوالى كانت واسعة ولكنها لم تسكن مطلقة أذ أن الرسائل والفتساوى والتعليمات الصادرة من الامبراطور كانت تنظم مهامه وتحددها من وقت لآخر فالامبراطور هو الذي يحسد قيمة الضرائب السنوية كما كان الوالى يرجع للامبراطور للفصل في بعض المسائل بنفسه (٢) .

كان متوسط حكم الوالى لمصر ثلاث سنوات وهى مدة كانت قصيرة حين تقاس بطول عهود الأباطرة الرومان . ولا يخفى على القارىء أن السبب فى هذا يرجع الى خوف الأباطرة من أن طول مدة والى مصر فى الحكم قد يدفعه الى تثبيت اقدامه فى مصر وقد يدفع هذا بعض الولاة الطموحين الى الاستقلال بمصر ومناواة روما نفسها . وفى اكثر الأحيان كان يتم تغيير الولاه بتغيير الأباطرة لان

Mosurillo (S.J.), The Acts of the Pajan Martyrs (1)
(Acto Alexandrinorum), Oxford, 1954, Acta Maximi, No.

III (Text), pp. 33-38, comment, pp. 150-160.

Lewis and Reinhold, op. cit., edict. of Tiberius Julius Alexander, pp. 375-379.

العاهل الجديد كان يفضل دائما ترشيح احد اتباعه او أصدقائه لهذه الولاية الهامة •

ويتمثل التجديد الشاني الذي ادخله أغسطس على النظهام الإداري في مصر في منصب وزير العدل (Juridicus) والهدف الأسهاسي من الشهاء هدا المنصب تزويد الجهاز الاداري المصرى بمستشار قانوني حتى لا تتعارض أحكام الوالي مع أحكام القضاء الروماني هذا الى جانب أن وزير العدل كان بمثابة رقيب على الوالي ونائب له في الوقت نفسه .

وفيما يتعلق بالادارة المالية ظل يشرف عليه المسرف المسالى (Dioecetes) كما كان الحال في العصر المسرف المسلول المسلول البطلمي ولكنه اصبح الآن بمثابة مساعد للوالى في الشئون المالية والما مدير الحساب الخاص Idios Logos فأصبح يشرف على مصادر الدخل غير العادية مثل الاشراف على الأراضي التي تمت مصادرتها لأي سبب من الأسباب لصالح الدولة ، هسذا الى جانب الاشراف على ممتلكات المعابد والمشرف على ممتلكات المعابد والمشرف المالى على الموظف هسسو الكاهن الاكبر للمعابد والمشرف المالى على ممتلكاتها الى حانب تحصيل الغرامات المختلفة وممتلكاتها الى حانب تحصيل الغرامات المختلفة والمسرف المالية والمسرف المسرف المالية والمسرف المالية والمسرف المسرف الم

كما تم تعيين عدد من الموظفين حملوا لقب مشرف (procurator) للاشراف على ادارات فرعيـــة وكان أهمهم المشرف على مخازن غلال الاسكندرية وكان منهم

المشرف على أملاك الامبراطور الخاصة وكان يلقب بلقب procurator usiacus وفي اغلب الأحيال كان يتم تعيين هذين الموظفين من بين عبيد الامبراطور المحردين وكان الامبراطور هارو الذي يقوم بتعيين كل الموظفين السابقين بنفسه •

واستمر من المناصب البطلمية القديمة منصب قاضى القضاء archidicastes ولكن مهمته اصبحت ادارية اذ عهد اليه بالإشراف على دار المحفوظات الرسمية التي كان يحفظ فيها نسخا لجميع الوثائق والعقود التي تعقد في جميع اتحاء مصر ، هذا بالإضافة الى منصب السكرتير العام Hypomnematographos وكان بمثابة مساعد للوالى ، ويعتبر هذان المنصبان ارقى المناصب التي يمكن أن يشغلهما مواطنو الاسكندرية ،

### • الفصل الثاني :

## ادارة الاقاليم

هذا فيما يختص بالاسكندرية أما فيما يختص بباقى أنحاء مصر، فقد قسمت مصر من الناحية الادارية الى ثلاثة أقسام كبرى وهي الدلتا ، مصر الوسطى Heptakomia ومنطقة طيبة ، وعين على راس كل وحدة ادارية من هذه الوحدات الشلاث مدير عام بلقب ابيستر البجوس epistrategos وكان يدخيل في نطاق ادارة كل مدير عام عدد من النومات (المديريات) ويعتبر هيذا الموظف حلقة الوصل بين حكام الاقاليم من جهة والوالى من المختلفة في دائرة اختصاصه وكان يرفع اليه مديرو الاقاليم بعض المسائل للنظر وابداء الرأى فيها وبالرغم من اختصاصاتهم كانت مدنية تحتة وليس فيها أي ظل السلطة اختصاصاتهم كانت مدنية بحتة وليس فيها أي ظل السلطة اختصاصاتهم كانت مدنية بحتة وليس فيها أي ظل السلطة اختصاصاتهم كانت مدنية بحتة وليس فيها أي ظل السلطة اختصاصاتهم كانت مدنية بحتة وليس فيها أي ظل السلطة اختصاصاتهم كانت مدنية بحتة وليس فيها أي ظل السلطة اختصاصاتهم كانت مدنية بحتة وليس فيها أي ظل السلطة التي يقلرف عليها ولكنه كان يقيم في الاسكندرية في أغلب التي يقلرف عليها ولكنه كان يقيم في الاسكندرية في أغلب التي يقلرف عليها ولكنه كان يقيم في الاسكندرية في أغلب التي يقلرف عليها ولكنه كان يقيم في الاسكندرية في أغلب التي يقلرف عليها ولكنه كان يقيم في الاسكندرية في أغلب التي يقلرف عليها ولكنه كان يقيم في الاسكندرية في أغلب التي يقلرف عليها ولكنه كان يقيم في الاسكندرية في أغلب

الأحيان · وكان يكتفى بأن يقوم بجولات تفتيشية بين حين وآخر لضمان حسن سير العمل ·

ظل جهاز الادارة في كل اقليم من الأفاليم المصرية \_ كما كان عليه الحال فى العصر البطلمى - يتكون من مدير الاقليم (strategos) ولم يكن للمدير أي اختصاص عسكرى كما يدل اللقب على ذلك ولكنه كان ميراثا من العصر السابق عليه • كان لكل اقليم مدير واحد فيما عدا الفيوم التي قسمت الى ثلاث مناطق ادارية وضع على رأس اثنين منها مدير وتولى القسم الثالث مدير ثان - ويتم اختيار مدير الاقليم من أفراد الطبقة الاغريقية من مواطني عواصم الاقاليم ويراعى دائما الا يعين المدير في الاقليم الذي ينتمى اليه منعا للمحاباة واستغلال النفوذ. ويتمشغل هذه الوظيفة القيادية بناء على ترشيح من المدير العسام يعتمده بعد ذلك والى الاسكندرية ومصر • وفي العادة كان المدير يشغل منصبه لمدة ثلاث سنوات كما كان يتقاضى عن عمله راتبا سنويا ، ويبدو أن هذا المنصب كان يسمعل بعد دفع أموال معينة ، لذلك حساول بعض الديرين أن يعوضوا ما دفعوه أثناء توليهم منصبهم .

ويغطى مدير الاقليم باشرافه جميع النواحى الادارية والمالية في اقليمه فهو الذي يقرر الضرائب السنوية على الأفراد والمعتلكات حسب الاحصائيات التي تجمع، كما كان مسئولا عن استغلال أراضي الحكومة وتسليم التموين

العسكرى للفرق الرومانية المعسكرة في الاقليم الذي يحكمه في حالة وجودها ، الى جانب أنه كان يرأس جهاز الشرطة والأمن لذلك كان له الحق في القبض على مخالفي القانون، وفي النظر في الشكاوى واجراء تحقيق ابتدائي في القضايا ، وكان يحاول في كثير من الأحيان أن يحل النزاع وديا بين الأطراف المتنازعة ، أما أذا تعذر عليه ذلك فكان يقوم برفع الأمر الى المدير العام ، واذا تعذر على الأخير يرفع القضية الى الوالى ليفصل فيها في مقره في الاسكندرية او اثناء قيامه بجولاته القضائية . كما يبدو أن المدير كان يمارس نوعا من الوصاية على القصر والنساء (١) ،

ويلى المدير في سسسلم المناصب الادارية في الاقليم الكاتب الملكي Basilkosgrammateus وواضع أن هذا الموظف احتفظ باللقب البطلمي القديم وكان بمثابة مساعد للمدير وناثب عنه . ويتم اختياره من نفس طبقة المدير ومن المحتمل أنه كان يحصل على مرتب سنوى ويعتبر هسذا الموظف من أهم ممثلي البيرقراطية في النظلمام الاداري ولاختصاصه جانبان : جانب اجتماعي وآخر مالي والثاني لاحق للأول ومرتب عليه • فقد كان عليه أن يعرف الوضع القانوني لكل شخص حتى يتسنى له تحديد نصيب كل القانوني لكل شخص حتى يتسنى له تحديد نصيب كل العامة ، الى جانب استلام الاقرارات المنزلية للمسلكان

P. Ryl, II, 84 (A.D. 146); 85 (A.D. 185); 116 (A.D. (1) 194); 120 (A.D. 167); Jouguet, op. cit., pp. 342-3.

وشهادات الميلاد والوفاة واليه ترفع تقارير مسح الأراضى الراعية وقوائم بأسماء المرشحين للمناصب المحلية .

انشا الرومان دورا لحفظ السجلات الرسمية في عواصم الاقاليم • وكانت دار المحفوظات العامة في كسل اقليم مختصة بحفظ جميع الأوراق الرسمية مثل كشوف الضرائب وسجلات الأراضي وقوائم التعداد وشهادات الميلاد والوفيات والعرائض ومختلف الالتماسات وكشوف مسح الأراضي وغيرها ، وكان يشرف عليها عدة موظفين .

التسجيل العقارى ، وكانت مختصة بايداع كل الوثائق النخاصة بكل العقارى ، وكانت مختصة بايداع كل الوثائق المخاصة بكل العاملات أو الصفقات التي تتأثر بها الملكية ، وكذلك سلجلات عن العبيد ، وكانت الاقرارات وغيرها من العقود المرسلة الى هاتين الدارين تلصق أطرافها فتتكون كشوف بجامعة ، كما كانت تعد كشوف أخرى تتضمن

خصات للوثائق تحتوى على قوائم بعناوين الوثائق • كانت الكشوف ترتب ترتيبا أبجديا حسب الحروف أولى من أسماء أصحاب المستندات ، كما كانت أعمدة كشوف ترقم ليسهل الرجوع اليها عند الحاجة •

والى جانب الموظفين السابق ذكرهم كان يوجـــد مباط وحرس لبوليس عاصمة كل اقليم يضاف اليهم وظفو صومعة الاقليم الرئيسية ومساعدوهم .

والملاحظ على هذه الوظائف بوجه عام أن العليا منها سغلها الاغريق والمصريون المتاغرقون ، كما غلب عليها طابع البيروقراطية عنصرا ميلا في موكب الحضارة المصرية ولكن انصافا للحق غول انها لم تكن من صنع الرومان بل كانت قديمة قدم لحضارة المصرية مع الأهرام تبدأ وفيها تتلخص ثم اتاح با الحكم الروماني أكبر فرصة للنمو والازدهار .

### المناصب البلدية في عاصمة الاقليم

والى جانب المناصب السابقة التابعة للحكومة المركزية في الاسكندرية وجدت مناصب بلدية غلب عليها الطابع الاغريقي واعنى بها مناصب حكام البلدية ، وذلك لأن اليوناني كان لابد له في أي مكان يعيش فيه من أن يكون له أجهزة ومؤسسات معينة يشرف عليها حكام منهم ، وكان على رأس هذه المناصب جميعا منصب مدير معهد التربية وقد سبق الحديث عنه (١) ، ويليه منصب الرقيب exgetes وكانت مهمته المحافظة على التقاليد الهللينية في المدينة ، وجرت العادة على ان يشغل التقاليد الهللينية في المدينة ، وجرت العادة على ان يشغل الأشراف على ضبط الألقاب والأوضاع القانونية لسكان عاصمة الاقليم ويتضح ذلك من عملية اختيار الشبيبة كما كان له ظلمن السلطة القانونية واعنى بدلك حقه في اختيار

<sup>ً (</sup>۱) الظر من ٥٠٠٠

الاوصياء على النساء والقصر وذلك بالنسبة لمواطنى عاصمة الاقليم فقط • وفي حالة غياب الوصى الاصلى يحل الرقيب مكانه •

واحتسل المشرف على التعسليم Kosmetes الدرجة الثائنة في سلك المناصب البلدية ، وارتبط اختصساص هذا الموظف بتعليم الشبيبة ونشاطهم الرياضي في معهد التربية ، وخصص له اثنان من الحراس وكانت عباؤه المالية ثقيلة لذلك حاول البعض التنصل من شغله (۱) ، وقد عرض احد الأفراد أن يدفع مبلغ ٢ تالنت (حسوالي وقد عرض احد الأفراد أن يدفع مبلغ ٢ تالنت (حسوالي عرضه بالرفض ، مما يدل على أن نفقاته كانت أكثر من ذلك ،

ويلى هذا المنصب المشرف على السوق ( المحتسب) agoranomos واشتق اللقب من كلمة agora الميونائية ، وتعنى السوق ، لللك كان من الطبيعى ان يختص هذا الموظف بالاشراف على الأسواق ، كما كان يشرف على تسبجيل عقود اليونائيين وتوثيقها في عاصمة الاقليم ، ولا نستطيع أن نحدد ما اذا كانت الرسوم التي تحصل نظير تسجيل وتوثيق العقود تئول الى خزانة المدينة الم الى خزانة المدولة وان كنت أرجح انها كانت تئول الى

P. Ryl, II, 71 (A.D. 192); Johnson, op. cit., p. 361, (1) (A.D. 250).

خزانة المدينة التى كان منصبه مرتبطا بها · وقد اختلف عدد المشرفين على الأسواق من اقليم لآخر تبعا لحجم كل اقليم ومساحته · وخصص لكل واحد منهم حارس واحد ·

وخامس هذه المناصب منصب المشرف على التموين eutheniarchos ويسرى البعض أنه اختص بالاشراف على تموين المدينة بالغلال ومعنى ذلك أن له اختصاصا عاما أم أنه كان مكلفا بتوزيع هبات القمح المجانية ويبدو أن اعباء هذا المنصب المالية لم تكن بسيطة اذ تشسير احدى الوثائق الى أن المشرف على السوق قد ورث دينا عن سابقه بلغ ( ٢٠٨٠ دراخمه ) وخصص لهذا الموظف حارس واحد،

كان كل حاكم من هؤلاء الحكام مستقلا عن الآخر في ادارة عمله في أول الأمر ولكن بمضى الزمن أصبحوا يكونون نقسابة أو لجنة Koinonاصبحت تضمهم جميعا برياسة مدير معهد التربية ، كما كانت تضم كل من سبق له أن شهفل منصبا بلديا ، كما أصبحت مستولة عن الترشيح لشغل المناصب البلدية ، وفي حالة عدم وجود مرشح يصبح من الضروري استخدام الارفام .

### الراكز والقرى:

انقسم كل اقليم الى عدد من المراكز Toporchiai بلغت في هرموبوليس ماجنا (الاشمونين) ستة مراكز وكان يراس كل مسركز Topos مامور يلقب بلقب توبارخيس

Toparches يساعده كاتب Toparches يساعده كاتب Toparches والأمن والمشرف جانب كتبة الأحياء ورئيس جهاز الشرطة والأمن والمشرف على صومعة المركز . وكان لكل مركز دار لحفظ سجلاته ووثائقه وكانت تعتبر فرعا لدار الوثائق المركزية في عاصمة الاقليم .

وانقسم كل مركز بدوره الي عدد من القرى . ووجد بكل قرية مجموعة من صغار الموظفين على رأسهم كاتب القرية Komogrammateus وكان يتولى عمله بالالزام لمدة ثلاث سنوات ، وكان يدخل في اختصاصه عدة قرى . وكانت مهامه كثيرة ومتشمبة تخدم اساسا الناحية المالية اذا كان مكلفا باعداد سبجل عن جميع انواع الأراضي التي تدخل في زمام قريته وموقع كل منها ومساحتها وملاكها او مستأجريها وايجارها وضرائبها ومحاصيلها ، ومايطرا عليها من تغيير الأي سبب من الاسباب هذا الي جانب أنه كان مكلفا باعداد تقرير سنوى عن حالة الفيضان والترع والقنوات؛ ويدخل في اختصاصه اعداد قوالم يحصر فيها اهل القرية وعدد الرجال نيها والالتزامات الكلف بهسا لكل فرد ، كما كان يقوم بترشيح خليفته في المنصب وترشيح محصلى الضرائب النقدية ورئيس جهاز الشرطة والحراس بالقرية والمشرف على توزيع مياه الفيضان والمشرف على بناء القنوات ، والمشرف على نقل البضائع ومحصل ضريبة القمح الي جانب الترشيح لاعمال السخرة البسيطة مثل حمل ضرائب القمح العينية من صومعة القربة الى ميناء الشحن ،

وبراعي كاتب القرية في الترشيح للمناصب السابقة الا يتجاوز اختصاص هؤلاء الوظفين حدود القرية التى يقومون بالعمل فيها ، وأن يكونوا مناسبين لتولى كلمنصب من الناحية المالية . وبعد أن يتم ترشيحهم ينبغى عليهم الا يفادروا حدود قريتهم الى مكان آخر ، لكن ماهو موقف كانب القرية من كبار الاثرياء الذين يملكون أراضي في القرية ولكنهم الايقيمون فيها . هل كان يمكن الرشيحهم لشفل بعض المناصب السابقة ؟ الواقع أن مثل هؤلاء لم يكن يتم تستجيلهم في القرية ولكن في الكان الذي يقيمون فيه، وبناء على ذلك لم يكن من حق كاتب القرية أن يرشحهم لأى منصب في القرية ، وبعد أن يقوم الكاتب بتحديد اسماء المرشحين عليه أن يرمسلها إلى معدير الاقليم الذي يقوم بفحصها وكان في استطاعة الاخير أن يحذف منها مايشاء لذلك جرت العادة على أن يقدم كاتب القرية أكثر من أسم لشغل المنصب الواحد ليختار منها المدير مايشاء ، أما الاشتخاص اللين لايقع اختيار مدير الاقليم عليهم فيتم وضعهم في قائمة الانتظار لكي يشغلوا المنصب نفسه اذا خلا لاى سبب من الاسباب ، وبعد انتهاء المدير من عملية الاختيار يرسل هذه القوائم الى المدير المام لاعتمادها ويسدو انه كان في استطاعة الرشحين لناصب القرية التهرب من شغلها عن طريق نظام المبادلة (cessio Bonorum)

وفيه يتنازل المرشح عن ثلث املاكه لمن قام بترشيحه ليتولى الآخير المنصب، وكان من حق المرشح أن يرفع تظلمه الى الوالى مبررا الاسبباب التى دفعته الى رفض شغل المنصب، ويقوم الوالى بالفصل فى مثل هذه الامور عن طريق المدير العام أو مدير الاقليم كما كان فى استطاعة الافراد أن يرفعوا تظلمهم الى الوالى فيما يختص بعقود تأجير الاراضى التى يشرف عليها كاتب القرية . وكان يتم الفصل فى مثل هذه المشاكل بنفس الطريقة السالفة اللكر أما سنجلات الكاتب الراعية فكان يتم تسبجيلها فى دار التسجيل العقارى فى المدينة .

واشترك الأهالى بنصيب في ادارة قراهم بواسطة لجنة من شيوخهم . ويبدو أن العضوية في هذه اللجنة كانت تكليفا عاما على أثرياء القرية المقيمين فيها وخاصة كبار ملاك الاراضى الزراعية . ويبدو أن الاشتراك في عضويتها كان يحدد بنصاب مالى معين اختلف باختلاف القرى والاقاليم . وبلغت مدة عضوية هذه اللجنة سنة ومن المحتمل أن نظام العمل فيها كان دوريا . واختلف عدد الشيوخ من قرية الى أخرى تبعا لحجمها وعدد سكانها (1) . ولما كان اغلب اعضاء هذه اللجنة يجهلون

<sup>(</sup>۱) بلغ عدد شيوخ الترية في ليادلفيا ( هريت ــ الفيوم ) اكثر من لمانية سنة ۱۸۳ ، وفي كراليس ( كوم أوشيم ــ الفيوم ) أكثر من عهرة سنة ۱۳٦ راجع Jouguet, op. cit., p. 220.

القراءة والكتابة لذلك كان يعين لهم كاتب القرية سكرتيرا للقيام بالاعمال الكتابية وكان يتولى عمله بالالزام .

وتعتبر لجنة شيوخ القرية بمثابة حلقة الاتصال بين الاهالى والحكومة ، وكان عليهم أن يراقبوا فلاحة أراضى القرية وأن يشرفوا على ضبط النهر ، وأن يمدوا الحكومة بما تحتاج اليه من عمال لخدمتها وقت الحاجة كما كانوا مسئولين عن سداد ضرائب الدولة ، وينبغى ألا نظن أن هذه اللجنة كانت تكون مجلسا للمناقشة ولكنهم كانوا مساعدين مطيعين لموظفى القرية وعلى رأسهم كاتبها الذي كانت اعمالهم تتشابك معه فى بعض الاحيان ،

ووجد بكل قرية مجموعة من الحراس archephodos ولقب رئيسهم بلقب archephodos وحل هذا اللقب محسل اللقب البطلمي القديم epistates وقد انتزع الرومان من رئيس حراس القرية كل السلطة القضائية التي كانت لسابقه وكان يساعده موظف آخر عرف باسم حارس القانون nomopholakes وكان يتم شغل هده المناصب بالالزام ، ويشترط لشغلها نصاب مالي محدد ، كما اختلف عددهم من قرية الي اخرى ويبدو انهم كانوا يؤدون قسما معينا قبل شغلهم لمناصبهم يتعهدون فيه بتادية عملهم بأمانة واخلاص .

واختص حراس القرية بالمحافظة على الامن والنظام في القرية واجراء التحقيقات الاولية في بعض القضايا كما كان كبار موظفى الاقليم يصدرون الأوامر لرئيس الحراس بالقاء القبض او الافراج عن بعض الاشخاص . وقد استتبت حالة الأمن فى اوائل العصر الرومانى . واغلب الشكاوى التى لدينا عبارة عن منازعات ومشاجرات من النوع البسيط مثل سرقة المحاصيل الرراعية والواشى والنزاع حول الميراث . أما الجرائم الكبيرة فكانت نادرة بوجه عام ، وكان يعهد لبعض الحراس بالقيام بأعمال معينة الناء الفيضان لمراقبة النهر ، كما كلف بعضه بحراسة صوامع الفلال العمومية فيها .

### و الفصل الرابع :

## المدن الاغريقية

بلغ عدد المدن الاغريقية في مصر ايام البطالة أربعة مدن هي: الاسكندرية ونقراطيس في غرب الدلتا وبطلمية في أقصى الصعيد ، وبريتوريوم (مرسى مطروح) ثم أسس الامبراطور هادريان مدينة خامسة في مواجهة اقليم هرموبوليس ماجنا (الاشمونين) وأطلق عليها أسم اشتينوبوليس سنة ١٩١/١٢ م ب وبالرغم من أن الاسكندرية كانت عاصمة الولاية وكانت ثاني أعظم دول البحر المتوسط الا أن مصادرنا عن ادارتها البلدية قليلة بسبب رطوبة التربة التي لم تحفظ لنا وثائقها البدية وأهم ملامع استقلال المدن الاغريقية أن يكون لها مجلس للشورى وليكن مصادرنا وليكن مصادرنا وليكن مصادرنا وليكن مصادرنا وليكن مصادرنا المن الوماني وتكون الجهاز البلدي في العصر الروماني وتكون الجهاز البلدي في التحديد معهد التربية ، والرقيب ، والمشرف على التعديم ، والمشرف

التعوين ، والمحتسب اوالمشرف على السوق والكاه meocoros ولا نستطيع أن نحدد شروط تعيينهم في ه المناصب وهل وجدت هذه المناصب منذ الفتح أم بعد ذلك وهسل شملت سلطتهم كل السسكان أم اقتصرت ع المواطنين المتمتعين بحقوق المواطنة السسكندرية فقط ولكن الذي نعرفه بالتأكيد أن مجموعة الموظفين السابة كأنوا يكونون لجنة تحت رياسة مدير معهد التربية (۱) الذي كان يقوم في أغلب الاحيان بدور الرعيم الشعبي ضالحكم الروماني (۲) ، وكان يضاف اليهم أعضاء آخرو يعينهم الامبراطور شخصيا وكانوا في العسادة من عبيالم المحررين ليكونوا بمثابة عيون له على هذا الجهاز الشعبي وشغلت جميع المناصب السابقة عن طريق الانتخاب بوالمواطنين السكندرين فيما عدا وظيفة الكاهن التي كانه تشغل بواسطة الاقتراع بين المتقدمين .

وانقسم مواطنو الاسكندرية الى فئات مختلفة وكانوا يدرجون فى قبائل phylai واحياء ، وكاند اسماء الاحيساء اكثر ثباتا من اسماء القبائل التى كاند تتغير باستمرار ، وقد وافق الامبراطور كلوديوس علم ان يطلق اسمه على احد قبائل الاسكندرية ، لذلك حرص

Bl-Abbadi, The Gerousia in Roman Egypt's, (1) IRA, Vol. 50, 1964, pp. 164-9.

<sup>(</sup>۲) راجع مجموعة أعمال الشهداء السكندريين Mosurillo, The Acts of Pajan Martyrs, Oxford, 1954.

كل مواطن سكندرى على أن يذكر ألحى الذي يقيم فيه بعد ذكر أسمه مباشرة ٠

اما المدن اليونانية الثلاثة القديمة فعلى الرغم من قلة مصادرتا عنها الا أن ما لدينا يكفى لاثبات أنها احتفظت جميعا بنظام المدينة اليونانية ، وكان لكل منها حكامها المنتخبون مثل مدير معهد التربية والرقيب والمشرف على التعليم ومدير التموين والمشرف على السوق ومجلس خاص بكل منها ، كما كان لكل مدينة حقوق المواطنة الخاصة بها ،

اما مدينة انتينوبوليس (الشسيخ عبادة بالقرب من اسيوط) فقد اسسها الامبراطور هادريان عند زيارته لمصر سنة ١٣١/١٣٠ . اذ شعر بحاجة صعيد مصر الى مركز جديد لاشعاع الحضارة الهللينية فيها وسمى المدينة بالاسم السابق تخليدا لذكرى صديقه القرب انتينوس Antinoos الذي كان مقربا اليه وغرق فى النيل وتقول بعض الأساطي: انه قدم نفسه قربانا للنيل لاسترضائه لكى ينقد سيده من كارئة الوشكت أن تقع به وقد حزن الامبراطور لموته حزنا شديدا وخلد ذكراه باطلاق اسمه على المدينة الجديدة واصبح فيما بعد الها للمدينة باسم اوريزا انتينوس (osirantinoos) .

اختار الامبراطور سكان المدينة من بين مواطني بطلمية والطبقات اليونانية الممتازة في اقليم ارسينوي

والمحاربين القدماء الذين كانوا يحصلون بعد تسريحهم تسريحهم تسريحا مشرفا من القوات المساعدة أو الأسطول على الجنسية الرومانية مع حق الزواج .

وقسمت المدينة الى احياء وانقسم الحى بدوره الى وحدات سكنية وكان بالمدينة اربعة احياء وفتح الامبراطور للسكان امتيازات عديدة منها حق الزواج من المصريات واعفاؤهم من الخدمات الالراميسة ، والاعفاء من واجب القيام بدور الوصاية القانونية الا في حالة القصر من مواطنى المدينة والاعفاء من ضريبة المبيعات على العقارات والعبيد ومن المكوس المفروضة على السلع المستوردة ، ومن دفع ضريبة الراس ، كما يبدو انه منحهم اقطاعات من الأرض الى جانب انهم كان لهم اللحق في تعليم ابنائهم على نفقة الامبراطور اذا قام الآباء بتستجيل الأبناء خلال على نفقة الامبراطور اذا قام الآباء بتستجيل الأبناء خلال والامتيازات كثيرا من النساس بالاستيطان في هذه المدينة والايدة .

### و الفصل الخامس:

# اصلاحات القرن الثالث: انشياء مجالس الشوري

طرا على مدينة الاسكندرية وعواصم الأقاليم تغيير هام سنة . ٢٠ وذلك عندما منحها الامبراطور سبتيموس سيفروس مجالس للشورى عقب زيارته لمصر سنة ١٩٩ ، . . ٢ م ومما لا شك فيه أنه كان يوجد عدة دوافع وراء انشاء مجالس الشورى في الاسكندرية وعواصم الأقاليم وتتلخص فيما يلى :

اولا: سوء اوضاع البلاد من الناحية الادارية الى جانب المشاكل الاقتصادية المتعددة .

ثانيا: شجع الامبراطور على انخاذ هذه الخطوة رغبة الاغريق في أن يكون لهم دور في حكم اقاليمهم . اضف الى ذلك مزايا وجود مجلس مشترك يشترك فيه اثرياء المواطنين ويكون له دور في ادارة المدينة ويستطيع أن يتحمل بعض الأعباء المالية عن الحكومة .

### تكوين المجلس:

تكون مجلس الشورى Boulé في الاستكندرية وعواصم الأقاليم من الطبقة الممتازة وياتي على راسسها حكام البلدية بل ان معظم أعضاء كل مجلس والذين قدر عددهم بحوالي ١٠٠ عضو كانوا يشغلون مناصب بلدية الى جانب عضويتهم في المجلس أو سبق لهم أن شيفلوا المناصب البلدية ، ومن المستبعد أن مجلس الشوري كان ينعقد بدون حضور سائر اصحاب المناصب البلدية . ولم ينته القرن الشالث حتى زال الحد الفاصسل بين ولم ينته القرن الشالث حتى زال الحد الفاصسل بين الفريقين فأصبحت كلمة عضو مجلس الشورى .

ويدور السؤال الآن حول الطريقة التى تكون بها أول مجلس للشورى فى كل اقليم ، من المحتمل أن يكون قد تم عن طريق تعيين أعضاء المجلس بواسطة نقابة الحسكام البلدية (Koinon) أو بواسطة مندوبين عن الامبراطور والوائي والمدير العام ومدير الاقليم وبعض الأثرياء ، واذا صدق هذا الافتراض فهل كان فى استطاعة هؤلاء الافراد المعينين أن يرفضوا عضوية المجلس عن طريق التنازل عن لمث أملاكهم ؟ من المحتمل فى حالة صحة هذا الافتراض بأن هذه القاعدة لم تطبق فى حالة تكوين أول مجلس لأن المواطنين من أثرياء كل مدينسة كانوا فى غير حاجة الى الستخدام هذا الدوق لأن تكوين المجلس الوليد والاشتراك

فى عضويته كانت معقد آمال هذه الطبقة الارستقراطية رحلما من أحلامهم . وهناك افتراض آخر وهو أن يكون قد تم تشكيل أول مجلس عن طريق الانتخاب المقصور على أعضاء هيئة حكام البلدية ولكن هذه العملية كانت تعكس روح العصر وأتجاهاته (۱) .

#### امتيازات اعضاء المجلس واعباؤهم:

تمثلت اميتازات اعضاء مجلس الشورى في اللقب التشريفي الذي كان يحرص على ذكره دائما . ويرى البعض (۱) انه كان الاعضاء المجلس من اصحاب الأراضى الزراعية بعض الامتيازات ، ولكن اذا صدق هذا الافتراض فما هو الامتياز المقابل العضاء المجلس من غير ملاك الأراضى الزراعية أو كبار المستأجرين لأراضى الدولة وكبار مقرضى الأموال من اعضاء المجلس ، أما أعباؤهم المالية فتتمثل في كونهم المسئولين بوصفهم ضامنين لن يتم ترشيحهم وتعيينهم في الوظائف العامة .

ویراس کل مجلس رئیس لقب بلقب Prytanis ویری بعض المؤرخین آنه کان یشیفل منصبه عن طریق تعیین الوالی له ، ورای ثالث بجمع بین الرایین السابقین وهو

Meautis, Hermoupolis la grande, Loussan, 1916, (1) p. 129.

انه كان يتم انتخابه اولا بين اعضاء المجلس ثم يرفع هذا الأمر فيما بعد للوالى للتصديق عليه . ويبدو انه لم يكن هناك سلك معين يشترط لتولى هادا المنصب بخلاف عضوية مجلس الشورى كما هو واضبح من الوثائق التى لدينا . وكانت مدة الرياسة سنة ويمكن تجديدها . وكان رئيس المجلس مستولا عن كل اعمال المجلس .

#### أعمال المجلس:

وتتمثل اهم اعمال المجلس في الترشيح لشغل مناصب حكام البلدية واختيار بعض اعضائه للقيام بالاشراف على بعض اعمال البلدية مشل الاشراف على اعمال البناء والصيانة في معهد التربية واعداد مواد البناء والصيانة اللازمة لذلك فكان هـــولاء المشرفون يقومون بالتعاقد مع المقاولين والعمال لشراء المواد المختلفة ، وكان من حق المشرف في حالة عدم تنفيذ المتعاقد لشروط العقد ان يرفح هذا الأمر الى المحاكم باسم ادارة المدينة المالية ، ويتم امام المجلس اختيار (النومارك) الذي اصبح يقوم الآن بتحصيل مجموعة من الضرائب ، كما يختار المجلس ضرائب القمح في صوامع الاقليم ، الى جانب تعيين نظار ضياع الدولة واختيار الموظفين المختصين بجمع ونقل ضياع الدولة واختيار الموظفين المختصين بجمع ونقل وتسليم المواد الغذائية الخاصة بالحامية الرومانية . هذا الى جانب تاجير اراضي المدينة واختيار بعض المشر فين على

الأمن في المدينة وايضا المشرفين على سجلات البلدية، كما اشترك المجلس مع مدير الاقليم في تعيينموظفي الأمن في المدينة مثل قائد حرسالليل nuktosstrategos والوظف اللدي حميل لقب (eirenopchos) كما اشرف المجلس على خزانة البلدية ، ففي اوائل كل عام يقدوم المجلس بوضع ميزانية عامة للمدينة يراعي فيها الموازنة بين مصادر الدخل والمنصرف . ولم تكن هذه الميزانية ثابتة باي حال من الاحوال الانه لم يكن في استطاعة المجلس أن يحدد مسبقا عددا الذين سوف يحصلون على البطولات الرياضية أو اولئك الذين سوف يحققون الفوز في السبابقات الموسيقية ، وأشرف رئيس المجلس على الناحية المالية للبلدية وساعده في ذلك صراف البلدية (Tamias) وعدد آخر من الموظفين ،

كان المجلس يؤدى جميع هذه الأعمال في داره التي عرفت باسم (Bouleutrion) وبالرغم من أن المحالس كانت مسئولية عن جموانب كثيرة من النشاط الادارى والاقتصادى في الاسكندرية والأقاليم الا أن والي مصر ومديرى الاقاليم كانوا هم المسئولين الحقيقيين عن سير العمل ، أذ كان المجلس يقوم بانتخاب الحكام والموظفين طبقا لأوامر الوالي والمدير ، كما كان محصلوا ضرائب القمح النوعية يرسلون تقاريرهم الى المدير عن حالة الأداضي ومنتجات الضياع ، كما ظل الاشراف على حالة الأداضي ومنتجات الضياع ، كما ظل الاشراف على

القطاع القضائى فى قبضة الحكومة المركزية وكذلك الأمن العام . كما لم تقم المجالس بأى دور فيما يختص بتعيين صغار الوظفين فى القرى . وعلى أى حال فان هذا لا يقال من أهمية الدور الذى لعبه مجلس الشورى فى حياة كل اقليم ـ ولكن لم يكن لانشاء مجالس الشورى تأثير جدرى وعميق على النظام المالى والادارى فى مصر ولكنه كان التطور الطبيعى لنقابة الحكام فى كل عاصمة اقليم بعد اردياد عدد أعضائها .

من هذا العرض السريع يتضع لنا أن الامبراطور سيبتيموس سيفروس لم يهدف بهذا الاصلاح الى تحقيق الاستقلال المحلى المثالى ، والدليل على ذلك أن ملامح التغيير كانت فاترة ، ولكنه كان يريد الاحتفاظ بسيطرة الحكومة على كل ادوات الجهاز الادارى الى جانب اتاحة الفرصة للحكومة الرومانية في مصر من سد احتياجاتها من الموظفين بالاضافة الى ضمان حقوقها المالية ، هذا مع ارضاء الارستقراطية المحلية لاحساسهم بانهم أصبح لهم دور في ادارة شئون الاقليم ، وقد كلفهم هذا الاحساس كثيرا من المعبوري في عواصم الاقاليم كانت الخطوة الحاسمة مجالس الشوري في عواصم الاقاليم كانت الخطوة الحاسمة التي انتهت بالقضاء على طبقة المتاغرقين المتوسطة في البلان ، ولا ننكر أن هذا الاصلاح قام بتنشيط الجهاز البلان ، ولا ننكر أن هذا الاصلاح قام بتنشيط الجهاز الاداري بعض الشيء ، ولكنه ما لبث أن عاد يشكو وطأة

المسرض مرة اخسرى حتى قام الامبراطور ديقلديانوس باصلاحاته الجزرية سنة ٢٨٤ م ، والتى دخلت بها مصر عصرا جديدا من تاريخها وهو العصر الذى يسمى باسم العصر البيزنطى .

اللوحات

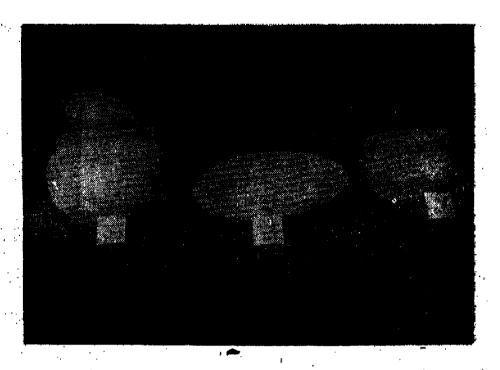

شكل (۱) أوائي فغارية - حفائر كلية الآداب القاهرة ، كرائيس ( كوم أوشيم ) الفيوم ١٩٧٣

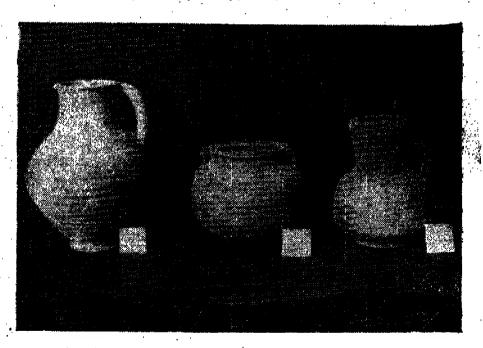

شكل (۲) اوائى فغارية ـ حفائر كلية الاداب ، القاهرة ، كرائيس ( كرم اوشيم ) ... الفيوم ١٩٧٣



شكل (٣) اوانى فخارية ـ حفائر كلية الآداب . القاهرة ، كرانيس ( كوم اوشيم ) ـ الفيوم ١٩٧٣



شکل (1) آوانی فغاریة ـ حفائر کلیة الآداب ، القاهرة ، کرالیس ( کوم اوشیم ) ـ الفیوم ۱۹۷۳

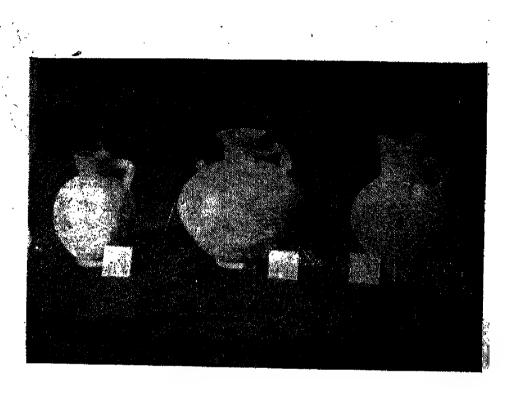

شكل (٥) أوانى فغارية .. حفائر كلية الآداب ، القاهرة ، كرانيس ( توم أوثنيم ) ... الفيوم ١٩٧٧ .



شكل (٦) بعض الحل المستوعة من الخرز والعاج --حفائر كلية الآهاب ، القاهرة ، كرانيس (كوم أوشيم) --القيوم ١٩٧٣

507

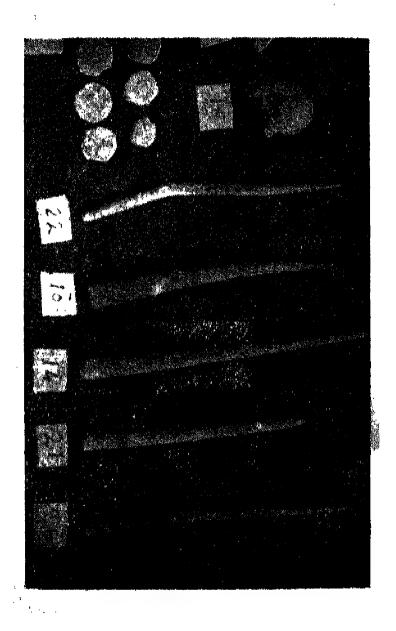

شكل (7) مخارز من العاج والعظم وعملات متآكلة \_ حفائر كلية الآداب ، القاهرة \_ كرانيس (كوم أوشيم) - الغيوم ١٩٧٢

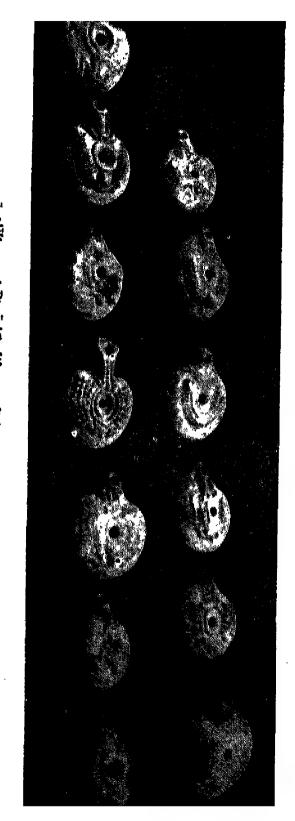

شكل (٨) بعض السارج من العاج والعظم - طائر كلية الآداب ، القاهرة -كوانيس ( كوم أوشيم ) - نيوم ١٩٧٢

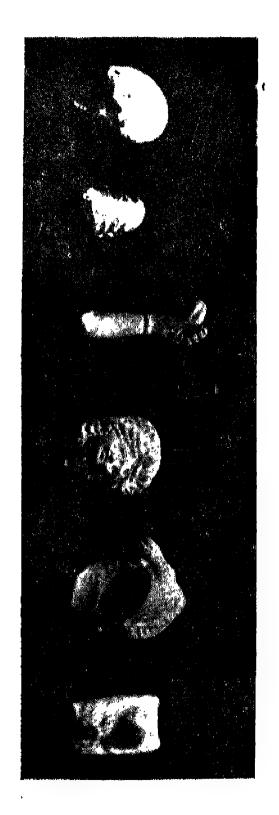

شكل (٩) أجِزاء من بعض التهائيل الصغيرة ــ حفائر كلية الآداب ، اثقاهرة ، كرانيس (كوم أوشيم) ــ القيوم ١٩٧٣

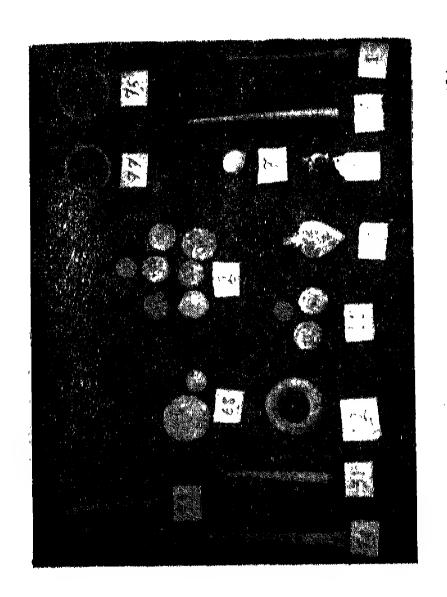

شكل (10) بعض المغارز وقطع من المملات وأدوات الزينة وبعض قطع من العظ - حضائر كلية الآداب ، كرانيس (كوم أوشيم ) - الفيوم ١٩٧٢

## فائمة الراجع

## اولا \_ المراجع الأوربية

P. Herm.: Corpus Papyrorum Hermopolitanorum, C. Wesseley, Leipzig, 1905.

2. P. Lond.: Greek papyri in the British Museum, F. G. Kenyen and H.I. Bell. at present, 5 vols., 1893-1917.

- 3. P. Ryl.: Catalogue of the Greek papyri in the John Rylands Library, Manchester, A.S. Hunt, J. de M. Johnson, v. Martin. C.H. Roberto, and E.G. Turner. Manchester, 1911-1952. 4 vols., in 1965.
- 1911-1952. 4 vols., in 1965.
  4. P. Sarapion: Les archives de Sarapion et de ses fils, une exploitation agricole aux environs d'Hermoupolis Magna (de 90 à 133 D.C.), Le Caire, 1961.
- 5. H.I. Bell: Cults and Greeds in Graeco-Roman Egypt, Liverpool, 1953.
- 6. H.I. Bell: «The Constitutio Antoniana and the Egyptian Poll-tax», JRS, 37, 1947.
  - 7. M.P. Charlesworth: Trade Routes and Commerce of the Roman Empire, Cambridge, 2nd ed., 1926.
- 8. P. Collart: « A l'école avec les petits Grecs d'Egypte », Chronique d'Egypte, II, 1936.
- 9. M.A. El-Abbadi: « The Gerousia in Roman Egypt, JEA, 50, 1964.
- 10. S.R.R. Gianville: The Legacy of Egypt, Oxford, 1957.
- 11. D.B. Harden: Roman Glass from Karanis found by the University of Michigan.
- 12. A.C. Johnson: Roman Egypt to the Reign of Diocletian, Baltimore, 1937.

- 13. A.H.M. Jones: « Another Interpretation of the Constitutio Antoniana », JRS, 26, 1936.
- 14. P. Jouguet: «La vie municipale dans l'Egypte Romaine», Paris, 1911.
- 15. J. Lesquier: L'Armée Romaine d'Auguste à Diocletian, Le Caire, 1918.
- 16. M. Meautis: Hermoupolis La Grande, Lousan, 1916.
- 17. S.J. Mosurillo: The Acts of the Pajan Martyrs (Acta Alexandrinorum, Oxford, 1554.
- 18. J. Schwartz: «La terre d'Egypte au temps du Trajan et d'Hadrian, archive de Sarapion», Chronique d'Egypte, XXXIV, 1958.
- 19. A. Swiderek: « La propriété foncière privée dans l'Egypte de Vespasian et sa technique agricole d'après P. Lond. 131. Recto », Bibliotheca Antique I, 1960.
- 20. V. Tcherikover: « Syntaxis and Laographia », JJP, IV, 1950.
- 21. S.L. Wallace: Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian, London, 1938.
- 22. J.G. Winter: Life and Letters in the Papyri, Michigan, 1933.
- 23. E. Wipszyoka: L'industrie textile dans l'Egypte Romaine, Wrocław, 1965.
- 24. G. Zalatio: « Papyri scolastici », Aegyptus, 41, 1961.

## فإنيا ـ المراجع العربية

۱ ــ د٠ سماد محبه ماهر :

البحرية في مصر الاسلامية وآثارها الباقية، العاصرة، ١٩٦٧

٢ ـ د، عبد اللطيف أحمد على :

مصر والامبراطورية الرومالية في شوء أوزاق البردي، المعامرة

1974...

٣ \_ د، عبد اللطيف احمد على ود، محمد صبّر خلاجة : اساطير اليونان ، القاهرة ١٩٥٩ •



## فهـــرس

|     |           |      |                |        |             |             | (      | لأول     | اب 11    | اليا                                           |       |                              |             |
|-----|-----------|------|----------------|--------|-------------|-------------|--------|----------|----------|------------------------------------------------|-------|------------------------------|-------------|
|     |           |      |                |        |             |             | بية    | تماد     | الإج     | الحياة                                         |       |                              |             |
| •   | 4         |      | •              | •      | •           | •           | . •    | •        | 21       | ت الجت                                         | طيقا  | لقصيسل الأول :               | 1 _         |
|     | 41        | •    | •              | •      | ٠           | ٠           | •      | *        | جتماعيا  | טם וצ                                          | العلا | لفصبل الثالى :               | 1           |
| -   | ٤١        | •    | ٠              | ٠      | •           | ٠           | ٠      | •        | فية      | إة الثقا                                       | الحي  | المصل الثالث                 | -           |
|     | ٤٩        | ٠    | •              | •      | ٠           | •           | •      | •        | ياضي     | ساط الر                                        | النف  | للمسل الرابع :               | 1           |
|     | ٥٥        | •    | ٠              | •      | ٠           | ٠           | ٠      | •        | دينية    | ياسة ا                                         | الس   | المسل الخامس:                | 1           |
| •   |           |      |                |        |             |             |        |          | اب ا     |                                                |       | _                            |             |
| , i |           |      |                |        |             |             |        |          | •        | الحياة                                         |       | 180                          |             |
| 3>  | -         |      |                |        |             | •           | اديه   | J. 654.A |          | **                                             |       |                              |             |
|     | ٦٥        | ٠    | ٠              | •      | •           | •           | ٠      | ٠        | •        | راعة                                           | الل   | للمستسل الأول :              | ۱ 🗕         |
| ,   | ٨٣ .      |      | ٠              | ٠      | •           | ٠           | •      | . •      | •        | عدائي.                                         | : الم | القصسل الثائى                |             |
|     | 11        |      | •              | •      | •           |             | ٠      |          | •        | جارة                                           | : الت | الغميل الثالث ا              | -           |
|     | ۹۷ .      | ٠    | • .            | ٠      | •           | ä           | العاما | ات       | الالتزاء | رائب وا                                        | : الف | القصسل الرابع                | -           |
|     |           |      |                |        |             |             | ث      | شال      | ب ۱۱     | البا                                           |       |                              | . '         |
|     |           |      |                | •      |             | . •         | ,5     | ددار     | اام 11   | 4:41<br>4:41                                   |       |                              |             |
|     |           | ٠.   |                |        | 9           |             |        |          | •        |                                                |       |                              |             |
|     | 74<br>71  |      | •              |        | ريد         | _ننار       | ۱۳۱۳)  | وي ا     | كزيه     | الاة المر<br>                                  | : IKa | القصيسل الأول                | -1          |
|     | 1 1<br>YV |      |                | •      | . 1204      | +<br>1 4    |        | •        | , M      | رة الالك                                       | 141   | الغمسال الثانى               | <b>-</b> .  |
| , f | 40        |      |                |        | الاحدي<br>أ | . <b>~4</b> | عاصير  | قی       | بلديه    | اصب الر<br>د مدد                               | ш:    | الفصل الثالث<br>الفصل الثالث | <b>-</b> ·  |
|     |           |      | . Atı          | ·<br>1 | -<br>د دحاا | -7,<br># 1  | A14 .  |          | بهیه     | ن الاعر<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • | ut :  | اللمسل الرابع                | _           |
|     | ₹-:       | ر دی | <del>,</del> 1 | س      | وسب         |             | w1 3   | نا لت:   | رن اد    | للاحاتات                                       | : اص  | اللصل العامس                 | <b>Inc.</b> |
|     |           |      | • .            | ٠      | •           | •.          | •      | •        | • •      | • •                                            | •     | ــ اللوحات                   |             |
|     |           | *    | •              | •      | •           | •           | •      | •        | •        | ٠.                                             |       | _ الراجع                     |             |
|     |           |      |                |        |             |             |        |          |          |                                                |       |                              |             |

्राप्त्वा राष्ट्र

خلام بلغل هنور الحياة الإجتماعة والشابك الالمعاول والمواقية الاستخداد عمر في العبر الروماني في الفرة بن ١٦٠ ف.م. فور ١٨٠ المحاط :

و تعتبد عند المدراب على الوائل الدروق إيماد و 1866 الدروق و 1866 الدروق المدروق و 1866 الدروق و 1866 الدروق و والتي لايم المدرولة ولي المسيوان الدروق الدارك الدروق و الدروق الدروق و الدروق الدروق الدروق و الدروق الدروق ا مهيمة ويتنبذ عل عروق الموقائل الداريك ولادروق والدروق الدروق الدروق